# جرين المرابعة المراب

مه فنحها الى ضياعها من سنة ١٨٦٩ الى ١٨٨٩ م

الجزء الثاني

للأمبر

عمر طوسون

<del>-></del>4€--

سنة ١٩٣٧ - ١٣٥٦ م

#### سنة ١٨٨٠م

مر •

## حكمدارية أمين باشا

رحلته الى غرب المديرية وشرقها واستيلاؤه على بعض المحطات التي كانت قد أخليت

ابتدأ عام ١٨٨٠ م والحكمدار أمين بك فى دوفيليه . وشب حريق فى كوخ اثناء ايقاد الزينة التى أقيمت احتفالا ببدء هـذا العام وأوشك أن يلتهم الاخضر واليابس ويحدث اضرارا جمـة إلا أنه لحسن الحظ أطفىء فى الحال .

وقدم الى هذه المحطة من لادو بريد مصدره الخرطوب وورد به أمن غوردون باشا بنقل هدذا الحكمدار محافظا لمدينة سواكن . وكان سبب صدور هدذا الأمن عدم ارتياح غوردون الى الحكمدار بسبب الخطة التي كان قد اختطها وهي امتناعه عن اخلاء الحطات الجنوبية حسب أوامن غوردون واصراره على معارضة تلك الاوامن باستمرار إذ كان يرى بصائب رأيه ان إخلاء تلك الحطات ليس في مصلحة الحكمدارية التي فوض اليه الاشراف على حكومتها .

واستاء أمين بك من هذا الأمر استياء شديدا لأنه كان يجنب

كثيرا للاقامة في مديرية خط الاستواء لما بذله من الجهـــود في دراسة الاشياء وما قام به من الابحاث العامية في تلك المديرية ولكن سرعان ما تلا هـــذا الأمر خبر استقالة غوردون باشا من وظيفة حكمدار عام السودان وتعيين محمد رءوف باشا محله ذلك القائد الذي كان قد رافق سير صمويل بيكر في الحملة التي ضمت مديرية خط الاستواء الى حكومة مصر وتولى ادارة هذه المديرية قبل حكمدارية غوردون علها .

وقد أثار تعيين رءوف باشا لحكمدارية عموم السودان مخاوف أمين بك وصار يترقب بين اللحظة واللحظة استدعاءه غير أن مخاوفه لم تتحقق فقد ألغى رءوف باشا أمر غوردون وثبته في الوظيفة الشاغل لها .

وكانت المواصلات مع الخرط وم سيئة للغاية وبين كل بريد وما يليه آجال واسعة وهدذا ما أوجب تواتر الشكاوى من الحكمدار. وكانت المراسلات تصدر أولا الى شمبى بحررا بالمراكب فتقطع هذه المسافة فى ثلاتة أيام ثم من هذه تسافر برا فتصل الى « مشرع الرق » فى ستة أيام أو بالمراكب فتصل اليه فى ظرف عشرة أيام. وتسافر من مشرع الرق بالمراكب فتصل اليه فى ظرف عشرة أيام. وتسافر من مشرع الرق الى الخرط وم بطريق النيال اذا كانت المواصلات غير مقطوعة وإلا فترسل عن طريق دارفور وعندئذ تستدى الحالة انقضاء شهور عدة قبل ان تصل.

وجاء فى خطاب مرسل من الحكمدار أميين بك الى الطبيب « شوينفورث » Cheninforth أنه كتب من عامين الى غوردون باشا وطلب منه أن يبعث له بعض بذور من مختلف انواع الحاصلات ليزرعها فى مديريته ويستغنى بمنتجاتها عما يطلبه من حاصلات البلاد الاخرى وكان

مع ذلك لم يصل اليه الى الآن جواب . وأنه استورد بناً وأرزا من أوغندة فنجحت زراعة هذبن الصنفين نجاحا تاما .

وسافر الحكمدار في مجـر العام للتفتيش في الناحية الغربيـة من المديرية غير انه ما كاد يصل الى مكراكا بعد رحـلة ثمانيـة ايام حتى المديدة غير انه ما كلاو لوصول باخـرة من الخرطوم تحمل البريد فآب في ٧ أيام .

وكان هذا البريد يحمل له اخبارا سارة زرعت في نفسه آمالا كبارا بصدد مستقبل مديريته فقد بلغ له انه لم يعسد تابعا لمديرية بحر الغسزال بل صار مستقبلا في احكام مديريته وخسول له فوق ذلك إقامة محطات أيها أراد .

وسافر من لادو لتفتيش القسم الشرقى من مديريته بعسد ذلك فوصل الى مركزى « لاتوكا » Latouka و « شولى » Shouli لاستطلاع احوال ساكنيها واحتياجاتهم . وكان يريد ان يذهب الى ابعد من ذلك ولكن مشاغله الاخرى حالت دون ذلك .

وفي شهر نوفه بر عنه حدما كان في وادلاى وردت له دعوة ودية من رئيس من رؤساء قبائل النيام نيام يقال له السلطان « مبيو » مهنعا وغير برجوه فيها القدوم ليشرفه بزيارته . وقد لبث هذا الرئيس ممتنعا وغير ممكن الوصول اليه منذ ١٨ عاما . فقرر الحكمدار بهذه الدعوة وقرر فبرولها لا سيا ان هذا السلطان يملك قدرا كبيرا من العاج وكان جل اماني الحكمدار ان يرتبط معهم بالصلات الودية والتجارية . وكانت

الدء و المذكورة قد وردت اليه بواسطة رجاله الذين كان قد سيرهم الى ناحية من النواحى الغربية يقال لها « لوجو » Loggo ليقيموا فيها محطة جديدة . وشيد الحكمدار عدا هذه المحطة في بحر هذه السنة محطتين أخريين في قسم لاتوكا احداهما في « برى » Berri والثانية في « فاديبك » لمحاول على المحاول المحلة الاخيرة لها فروع في « أجارو » Fadibek و « فاچولى » Fajulli و « فاتانجا » Fatanga و كل هذه الحطات واقعة شرقى النيل .

ولم يقسم بعمل ما في محطة فاديبك السابق ذكرها سوى ان احتلها احتسلالا جديدا لأنه كان يوجد بها في مدة غوردون حامية وكانت محطة زاهية نضرة للغاية من جهة الصحة والعارية والموقع إذ أبها كانت في بقعة ترتفع ٢٠٠٠ قدم عن مستوى سطح البحرر . ودخلها من العاج يتجاوز النفقات التي تلزم لصيانة حاميها . وعلى همذا كانت كل الاحوال تغري باحتلالها . ولكن لما أمن غوردون باخلاء المنطقة الجنوبية شمل الأمن هذه المحطة أيضا . والتمس اجوك Agok رئيس القسم من الحكمدار ان يقيم في قريته محطة ويعين فيها جنودا نظامية وقد قدم هو بنفسه لية هذا الطلب وأحضر معه على نفقته قدرا من العاج الى محطة فاتيكو . وبادر الحكمدار في الحال وأجاب هذا الطلب الذي وقع في نفسه موقعا عظيما إذ انه كان متحققا ان هذه الحطة ستكون من أبهج محطات المدينة وأعمرها لا سما بعد سفر غوردون .

وسافر اليها هو نفسه من محطة لابوريه متخصدا طريقا ذات تعاريج كثيرة وصاعدة بين أنحاء كثيرة النبات وافرته فاستقبله رئيسها اجوك الذي

كان قد ضرب بسهم فى المدنية من وجهتى الزى والاخلاق وكان يتكلم الله الله العربية بلهجة وكيفية لا بأس بها وكان ايضا يحسن استقبال ضيوفه ويقدم لزائريه القهدوة . ويحيط بفاديبك ضياع كثيرة يسكنها اناس من قبائل الشولى ولها سياجات من الخديزران حسنة الصنع وكذلك حقول ممتدة على مدى البصر زرعها يسر الناظرين . وكل هذا يعد دليلا محسوسا على البسار ورخاء المعيشة فى هذه المنطقة .

ولما علم روشاما Rochama كبير رؤساء الشوليين جميعا بقدوم الحكمدار الى فاديبك بعث بابنه ليلتمس منه الذهاب لزيارته معتذرا بحيلولة صحته وسنه دون الاتيان بنفسه. وكان الحكمدار يعرف شخص هذا الرئيس من أمد بعيد فلي الدعوة مسرورا وذهب اليه.

وعندما دنا من قرية « بيايو » Biayo مقر روشاما. وقع نظره على الكواخ جديرة بريشة المصور أقيمت بأمر هذا الرئيس الاكبر ليتخذها الحكمدار مدة اقامته سكنا له . وكان لا يقصد الاقامة في هذه البقعة بل كان ينوى ان يتبابع السير في نفس ذات اليوم ذلك الأمر الذي كدر روشاما الذي كان قد بلغ أرذل العمر كدرا ليس عليه من مزيد فألح على الحكمدار الحاحا شديدا بالبقاء عنده .

وبعد مناقشة طويلة أجاب طلبه مراعاة لصداقته القديمة معه فسر روشاما سرورا كثيرا وأرسل إليه على سبيل الهدية عنزة وكمية من شرابهم المعروف بالمريسة فأهدى اليه الحكمدار مقدارا من الخرز وبعض الحلى من النحاس وثوبا من النسيج.

## فتحه بعض المحطات في الجنوب وربطه المواصلات مع أوغندة

وبعد أن قضى الحكمدار ليلته فى الاكواخ التى أعدت له استأذن فى الغيداة من روشاما وقفيل راجعا الى فاتيكو وأقام بضعة أيام فى هذه الناحية ثم قرر السفر الى الجنوب لكى يفتح ثانية محطة فويرا وكانت قد أخليت مع الحطات الأخرى التى تركت بأمر غوردون باشا . وكان يرمى من وراء هذا الى ربط وصيانة المواصلات مع أوغندة وكان قد مفى زمن طويل جدا ولم يأته من هذا البلد أى خبر . وآخر الاخبار التى وردت اليه كان يحملها رسل من قبل متيسا ملك أوغندة وهى عبارة عن خطابات وبعض هدايا أرسلها اليه هذا الملك إلا أن هؤلاء الرسل لدى وصولهم الى محطة مرولى وجدوها خالية خاوية فسلموا الاشياء التى كانوا مكفين بتوصيلها لاتباع ريونجا وقفي الوا راجعين الى ملكهم . وهولاء أرسلوها الى الحكمدار .

وبعد أن وصل الى فويرا واستولى على محطتها أطراها قائلا أنها واقعة فى بقعة حسنة على مرتفع يشرف على النيل ويحدق به كثير من القسرى الكيبرة والغابات النضرة العامرة بالأشجار الكثيرة. وأرضها غاية فى الخصب تجود بحاصلات وافرة لا سيما الذرة . والنهر يموج بكثرة ما فيه من الاسماك وعلى جوانبه يوجدد كثير من مختلف الافاعى الضخمة الحجم كالأصلة والتنين قد يبلغ طول الواحدة منها ثلاثين قدما كالتي قتلت في هذه الحطة في شهر سبتمبر من عام ١٨٧٤ م وقت مرور شاليسه لونج بها . ويقتنص الأهالي هذه الافاعي ويأكلون لحومها ويتخذون من شحمها ويقتنص الأهالي هذه الافاعي ويأكلون لحومها ويتخذون من شحمها دهاء لوجع المفاصل .

#### استقبال رؤساء النواحي له وعودته الى لادو

وقدم ربونجا رئيس ناحية فويرا ليزور الحكمدار وكان قد من زمن طويل على الحكمدار لم يره فيه فوجد أنه لم يطرأ عليه تغيير . ثم قرر الانهاب الى « پنياتولى » Panyatoli لزيارة انفينا رئيس ناحية ماجونجو وكان لم يره من عام ۱۸۷۷ م فقوبل في كل الانجاء وهو سائر في طريقه بالبشر والترحاب الى أن وصل الى قرية پنياتولى واستقبله فيها رجال انفينا مصطفين صفوفا ومن تدين كساوى التشريفة الكبرى وهم يطاقهون الأعيرة النارية وتخفق على رؤوسهم الاعلام المصرية . واستقبله بعد ذلك انفينا ومشى به الى دار أعدت له مشيدة على طراز دور أوغندة . أما أعضاء حاشيته فنزلوا في مساكن خارج داره . وأرسل اليه في الحال وستة أنياب من أنياب الفيسة وعنزة وقدم لرجاله بقرة وموزا . ولم وحلى نحاسي واعتبر هذه هدية تافية بجانب ما قدم اليه ولكن ما العمل وهذا وحلى نحاسي واعتبر هذه هدية تافية بجانب ما قدم اليه ولكن ما العمل وهذا

وقد قوبل الحكمدار من الأهالي على اختلافهم مقابلة بلغت الغاية في الترحاب والتودد وأقبل الكل يحيونه وهم مرتدون جلودا جديدة وأقيمت الزينات في كل المساكن وعمت النظافة جميع ما حولها الأمر الذي ترك أثرا حسنا في نفس الحكمدار وسره كثيرا. وعلاوة على ما ذكر فان انفينا كان الرئيس الوحيد من بين الزنوج الذي دخلت المدنية ربوعه وتوشجت فها جذورها فكان يرتدى الملابس ويستعمل الصحاف والاطباق

والملاعق عند الأكل ويستعمل أيضا الاكواب عند الشرب. وإن هي إلا أن أفلت الشمس حتى شرعت الجموع تترنم وتصدح بالغناء وابتدأت المراقص واستمر الراقصون والراقصات في الرقص حتى مطلع الفجر.

ولم يكد رؤساء النواحى المجاورة يعلمون بقدوم الحكمدار حتى أقبلوا من كل فيج وتزاحم حمالوهم القادمون من كل صوب وحدب وهم يحملون الهدايا واشترك هذا الجمع الحاشد في الحفلات التي أقيمت تكريما له .

وتقع قرية پنياتولى الآنفة الذكر في منطقة عامرة بالغابات غير أن أشجار هذه الغابات كانت قد اقتلمت من حول القرية بقصد أن يستعاض عنها بمغروسات من أشجار التين والمزروعات الأخرى . وفي هذا الحين كانت العين لا تقع إلا على مزارع التبغ والموز . وكان في حيز الامكان الحصول على محصول جيد من الدخان وأن تجني منه أرباح طائلة . ولكن العناية نررعه وتحضيره للاستهلاك كانت سيئة . وكان نوع الموز جيدا وهم يأكلونه فجا ومغلى في الماء . أما السمسم فكان نررع طول السنة ولم يكن ميعاد زراعة الذرة قد حل بعدد . ومع أن الأهالي كانوا يستهلكون قدرا كبيرا من الموز في تغذيتهم فان جل تعويلهم في المؤونة كان على البطاطا ولذلك كانوا يردونها في كل موضع وعلى مدى شهور السنة . وكان يوجد أيضا غير كانواع المار ذكرها أصناف شتى من الخضر تكفي جميع حاجاتهم .

أما اللحوم فلم تكن كذلك . فان الرؤساء هم وحسدهم الذين كانوا يأكلونهما وما ذلك إلا لأن الماشية يندر وجودها والموجسود منها لاتفى لحومه محاجات الأهالي . وكان يوجد عدد وافر من الماعز والشاء وهذه الاخيرة ذات احجام كبيرة وأعجازها وافية إلا أن لحوم الماعز في الغالب

كانت أفخر وأكثر دسامة من لحسوم الضأن في كل الناحيسة. وأما الدجاج فيوجد منه عدد وافر إلا أن أحجامه صغيرة. وصيد الاسماك في النهر منتشر انتشارا واسعا في تلك الارجاء، ويوجد منها القديد في جميع الاكواخ تقريبا حتى على بعد بعض كيلومترات من النهر وهو في الغالب من الاسماك الكبيرة الحجم.

وتوجد طرائد القنص هناك بكثرة عظيمة ولا يمكن مطاردتها واقتناصها في القسم الاكبر من السنة بسبب ارتفاع الاعشاب ولكرت عندما تجف وتحرق يصير في حيز الاستطاعة مطاردتها واقتناصها . ويوجد من الافيال عدد وافر جدا .

وقد كان الحكمدار بود أن يطيل إقامته عند انفينا ويحضر في هذه الناحية الاحتفال بعيد الأضحى إلا أن الطريق كانت طويلة وكان السير فيها الى فاتيكو عسيرا . هـذا ، وقد كان من المتعين عليه تفتيش الاكواخ الحجاورة ليقيم فيها محطة صغيرة لحماية عبور النهر وعلى ذلك بادر وسافر قبل الموعد الذي كان يريد هـو وأنفينا أن يسافر فيه .

و بعد أن أتم الأعمال التي يجب عليه القيام بها عاد عن طريق فاتيكـو الى لادو قبيل آخر العام .

# ١ - ملحق سنة ١٨٨٠ م رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مدير يـة خط الاستواء (١)

القسم الثانی من أول يناير الى ٣٦ ديسمبر

قيامه مرن الخرطوم الى فاشودة

علم الطبيب جونكر عند وصوله الى الخرطوم فى ٤ يناير سنة ١٨٨٠ م أن المواصلات مقطوعة بينها وبين لادو مند أكثر من سنة بسبب الحشائش المتراكمة فى مجرى النيل فى منطقة السدود. وقد اشتغلت فى إزالتها من عدة شهور حملة مؤلفة من جملة مراكب وبواخر وكثير من الرجال غير أنهم لم يصلوا الى نتيجة موجبة للارتياح. وكان من موجبات هذه الحالة أن يغير خطته التي كان قد اخطتها فى بادىء الأمر وهذه الخطة كانت تقضى بذهابه الى بلد « ممبتو » Mambettu عن طريق لادو ، لكي يجد رابطة بين هذا البلد وبين رحلاته السابقة فى مكراكا.

<sup>(</sup>١) — راجع الحزء الثانى من كتاب « رحلات فى افريقية » للطبيب جو نـكر .

فى الخرطوم استقر رأيه على أن يكترى دارا تعرف بدار « أبى الخسماية » وهــــذا الاسم كان رمزا الى ربها وهو أحـــد المديرين القدماء . وكان يأمر بجلد كل من تثبت عليـــه جريمته خسمائة جالدة . واستقر به الرأى كذلك أن يسافر الى المنطقة التي كان يقصد الذهاب اليها عن طريق مديرية بحر الغزال وكانوا يترقبون بين يوم وآخر قدوم باخرة من هذه المديرية التي كانت المواصلات معها لا تزال مستمرة .

وعلم فى غضون اقامته فى الخرطوم أن غوردون باشا رجع من رحلته فى بلاد الحبشة الى القاهرة عن طريق مصوع وأنه لن يعود الى الخرطوم بل سيعين فيها رءوف باشا بدلا منه .

وفى ١٨ يناير جاءه خبر سار ألا وهـو وصول الباخرة « الاسماعيلية » من مديرية بحــر الغزال تحمـل من مديرها جيسى باشا أنباء طيبة وبها أيضا أخبار سارة من أمين بك . ومما زاده فرحا على فرح أن هذه الباخرة ستقلع على ما علم في مدى خسة عشر يوما .

وبادر جونكر الى تجهيز لوازمه وبعث مجميع متاعه الى الباخيرة « الاسماعيلية » التى أبحرت فى ٣١ منه مع الباخرة « امبيابه » تجران عدة من اكب كانت قد أعدت لجلب كميات كبيرة من العاج الى الحرطوم ولتنقل اليها عددا كبيرا من النويين والعرب كان جيسى باشا قد أمر بنفيهم من مديرية بحر الغزال .

وبعـــد الوقوف مرارا فى مختلف المحطات وابتغاء تموين البواخر بما يلزمها من الوقود وصل الجميـع الى فاشودة فى ٩ فـبراير وكان منسوب

مياه النهر لا يزال مرتفعا جدا بسبب الفيضان الذي بلغ في تلك السنة ارتفاعا قل أن يوجه نظيره . وكانت تمر كميات كبيرة من الحشائش من امامهم يدفعها التيار . وهذه الحشائش منها ما انتزعه التيار في منطقة السدود ومنها ما قلعته الحملة التي كانت تشتغل في تلك المنطقة .

#### سفره من فاشودة الى « ممبتّو »

ودءت الحالة للوقوف فى فاشودة وقتا طويلا بسبب تخلف الباخرة امبابه فى الطـــريق إذ لم يكن فى قدرتها السير بالسرعة التى كانت تسير بها الباخرة زميلتها . وفى غضون هذه الاقامة وصلت الباخرة « بردين » قادمة من الجنوب حيث تشتغل الحملة المكلفة بفتح السدود لتنقل الآلات والادوات والمؤن اللازمة لتلك الحملة .

وفي ١٥ فبراير وصلت الباخرة امبابه والمراكب التي تجرها وفي الغهد أبحرت البواخر الثلاث معا ووصلت الى مصب نهر السوباط في ١٧ منه . وبعد سفر عدة ساعات من هذه الناحية أفضت الى محطة أنشأها حديثا الجنود المرافقون لحملة قطع السدود وكانت الباخرة « المنصورة » التي استخدمت لذلك ملقية مراسيها بجانب صفة النهر .

وبعد الابحار من هذه المنطقة عانت المراكب كثيرا من المشقات في الملاحة بسبب سد النهر بالحشائش المائية ، وفي نهاية الأمر وصلت الى مشرع الرق في ٢٨ فبراير .

واضطر جونڪر أن يطيل مدة اقامته أكثر مما كان يرغب لينتظر وصول جيسى باشا مــــدير مديرية بحــر الغزال الذي تأخـــــر قدومــه بضعة

أيام وأحضر له بعد ذلك المسدد اللازم من الحمالين وصار في إمكانه أن يسافر في ١٨ فبراير الى « چور غطاس » Jour Ghattas (۱) ويدخلها في ٢٣ من الشهر المذكور . ووجد جونكر في هذه الناحية صديقه قديما احمد الأطروش بك حاكم مكراكا سابقا الذي كان قد استقبله فيها حين رحلته السالفة في هسذا المركز . وكان الأطروش بك وقت هذه المقابلة الأخيرة موقوفا بسبب ذنب اقترفه وكان يشكو من ذات الرئة ومرضه هذا آخذ في التفاقم بسرعة فلم يجد جونكر أية تعزية يقدمها اليه سوى بعض تسليات تخفف عنه لوعة المرض في آخر أيامسه وذلك نظير ما لقيه منه من كرم الضيافة والمودة في المسدة السالفة . وانهز جونكر فرصة قدوم جيسي باشا وتشفع عنده ليسمح للأطروش بالسفر الى الخرطوم . وهسذا أمر كان يتمناه المذكور من سويداء قلبه غير أنه لم يستطع لسوء الحظ ونكد الطالع أن يستفيد من هذه الشفاعة لأن منيته عاجلته في چور غطاس قبل أن يتمكن من السفر .

وكانت الخطة التي اختطها جونكر بادى، ذى بدء ارتياد بلدة « ممبتّو » Mambettu وذلك بأن يذهب اليها عن طريق لادو غير أنه كان مضطرا لانسداد النهر في منطقة السدود أن يقوم بدورة ويذهب الى ممبتّو عن طريق مشرع الرق وچور غطاس .

وأكثر الطرق أمنا وأسهلها مسلكا للذهاب من هذه النقطة الى ممبتّو تمر بناحية « رومبيك » Rumbek وبوادى « رول » Vallée de Rôl إلا أنه

<sup>(</sup>۱) — هي أحــدى نواحي مديرية بحر الغزال وقد نسبت الى غطاس الذى كان له بهــا مستودع للرقيق والعاج وريش النعام وهو أحد كبار تجار النخاسة المشهورين . . .

لما كان قد ارتاد قبلا هذه المنطقة لم يكن لديه ثمت ميل للمرور بها مرة أخرى لا سيما أنه كان يريد أن يزور بلد النيام نيام عند ذهابه الى ممبتو . وهـنده الخطة لها أيضا مزية وهي سهولة تنفيذها لأن الحسرب وضعت أوزارها بين سليمان بن الزبير باشا والحكومة وخضوعه لها حتى انه بلغ من أمر ولائه لها أن سعى في ربط العلاقات الودية بينها وبين بعض رؤساء بلد النيام نيام .

نعم قد يكون الطريق الأقصر والأكثر استقامة أن يتجه الى الجنوب مارا ببلاد « البنجوس » Bongos و « البلنداس » Bellandas غير ان جونكر آثر أن يرافق جيسى باشا الى « ديم سليان » Dem Soliman عاصمة مديرية محسر الغزال ومن هناك يشخص الى ممبتو مارا بناحية « ديم بكير » Dem Bakir خاربا صفحا عما يلحقه من زيادة المشقة بسبب بعد هذا الطريق .

وفى ه أبريل سافرا من چــور غطاس وبعد مسير اثنى عشر يوما أفضيا فى ١٧ منه الى « ديم سلمان » . وهناك أقام جونكر اسبوعا تحسنت صحته فى خلاله كثيرا وعاودا الرحيل فى ٣٣ من الشهر السابق ذكره .

وقد رافقه جيسى باشا بعض مسافات ثم ودعا بعضها الوداع الأخــــير وذلك ان جيسى باشا أدركته منيته فمات في السويس في أول مايو سنة ١٨٨٢ م وكل منها سلك سبيله .

وقطع جونکر المسافة الی دیم بکیر فی ستة أیام فدخلها فی ۲۹ منه وزاره فیها رئیس بلد النیام نیام المسمی « ندوروما » Nodoruma وکان جونکر ینوی زیارة هـذا الرئیس . وبمناسبة هـذه الزیارة منحه جونکر

بعض الهدايا وفى مقابل ذلك أكد له الرئيس بأنه سيلبي جميع رغباته ثم قفل راجعا الى مسكنه.

ولاحظ جونكر عند وصوله اليها أن عبد السيد لم يقم بعمل ما واحتج بأنه ما كان ينتظر قدومه بهذه السرعة . ولما كان يبدو منه ما يدل على عدم الاكتراث أو الاهـتمام بقضاء الاشياء المطلوبة اضطر جونكر أن يتوعده بالشكوى الى الحكمدار وحصل في نهاية الأمر على مبتغاه .

## لمنشاؤه محطة في لاكريما ومقابلته مامبانجا بممبتو

وشرع جونكر في الرحيل في ١٦ منه وبعد سفر بطيء أفضي الى محل إقامة ندوروما قبيل آخر الشهر المذكور وهناك أقام محطة في « لاكريما » Lakrema وظل في هذه المحطة الى آخر شهر أغسطس و افر منها بعد ذلك فوصل في ١٥ سبتمبر الى ممبتو حيث يسكن « مامبانجا » Mambanga

وعانى فى بادىء الأمر بعض مشقات فى سبيل مقابلة مامبانجا غير أنه بعد عدة مفاوضات استطاع فى النهاية ان بحصل على المقابلة المبتغاة فى يوم ٢٠ سبتمبر أى غداة وصوله الى نهير « وليه » Rivière Wellé .

وكان مامبانجا قد أغلق طرق بلاده فى وجه البعثات التى كان يرسلها العرب لغاية هـذا الحين وكان مشهورا ببغضه وشنآنه للحكومة المصرية ولكن المقابلة تمت وجرت فيها الامهور على ما يشتهى جونكر وحصل على ترخيص بدخوله فى بلد مامبانجا.

وعلى ذلك رجع جونكر الى معسكره وفى الغيد أى ٢١ منه حل مضاربه وأتى فعسكر بجانب دار « مامبانجا » الذى أرسل اليه زادا وعامله معاملة الصديق لصديقه مددة إقامته فى ضيافته إلا أنه كان يوجس خيفة وترتعد فرائصه من السلطة المصرية التى وطدت أوتاد سلطانها قرب حده الشرقى .

وبعد أن لبث مقيما ستة أيام أرسل يطلب من مامبانجا حمالين ومؤونة حتى يتمكن من الرحيل ولكن هذا كان يعد وعودا لا تلبث أن تذروها الرياح ويقصد بذلك احباط سفره . ولم يرسل إليه مطلوباته ويسمح له بالسفر إلا بعد أن هدده جو نكر وتوعده باشعار المحطات المصرية .

#### سفره الى محطة تنجازي

وفى ٩ اكتوبر شرع جونكر فى الرحيـل وفى ١٤ منه أفضى الى محطة يديرهـا شخص يقال له على افنـدى ومحطته هذه واقعة فى أرض تابعـة لمديرية عجرَ الغزال .

واتفق جونكر في غضون مدة إقامته في « چور غطاس » مع شخص يقال له مولى افندى \_ وهــــذا الشخص من أقارب يوسف بك الشارلي كان قد كلفه جيسى باشا بأن يقوم بجـــولة في أنحاء المركز \_ على أن يقابله في هـذه المحطة ليقوما بهذه الجولة معا . ولكن مولى افندى أخـــل يوعده واضطر جونكر أن يسافر بدونه . وعدا ذلك فان مولى افندى لم يحضر بالمرة لهـذه المحطة لأن بلدة ممبتو قد فصلت من مدرية بحر الغزال وألحقت بمــديرية خط الاستواء تحت سيطرة أمــين بك الذي لم يبعث إليها مرؤوسيه إلا بعد وقت . وعلى ذلك ظلت هذه البلدة بدون حكومة منظمة في برهة الانتقال من سيطرة مديرية بحر الغزال الى مديرية خط الاستواء وعانى جونكر كل الصعوبات التي تلازم مثل هذا الانتقال .

وفى ١٧ اكتوبر شخص جونكر الى محطة « تنجازى » Nubiens الواقعة جنوب نهير وليه وهي أهم محطات بله « النوبيين » Nubiens فدخلها في اليوم التالى واستقبله فيها بالحفاوة المتادة رئيسها وهسو شخص يقال له محمد ولد عبده وأرسل اليسه مؤونة من الذرة والطيور حتى الطاطم وكان النوبيون قد أدخلوا زراعة هسذا الصنف الأخير في هذه المنطقة في العام الماضي .

وأتى محمد في اليوم التالى وطلب من جونكر إبراز ما معه من المستندات فقدمها . ولما كانت ممهورة من سلطة بحر الغزال اعترض محمد قائلا إن هذه المستندات لا قيمة لها لضم هدذا المركز الى مديرية خط الاستواء . وفي الحال أبرز جونكر الفرمان الذي يحمله من لدن حكومة القاهرة وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب .

ويظهر أن موقف محمد المذكور نحو جونكر لم يكن متشربا روح المودة وكان جونكر يرى ان حركاته وعلاقاته مع الرؤساء الأهليين موضوعة تحت المراقبة وهدذه الأمور لم تقع موقدع الاستحسان في نظره . وبعد أن أقام بضعة أيام أعلن رغبته في الرحيل لأنه ما كان يقصد في أول الأمر أن يطيل لبثه في تنجازى . وعندما طلب أيضا حمالين حتم محمد أن يستولى على أجورهم مقدما على حين أن الأمر العالى الصادر من القاهرة يقضى عكس ذلك . وعلى أثر اطلاع محمد على ذلك الأمر العلى الاشكال .

### رجوعه الى محطة لاكريما

وحصل السفر في ٢٢ اكتوبر . وم جونكر على المحطة التي يتسولي إدارتها على افندى وهي المحطة التي زارها عند الذهاب وقابله فيها على افندى ها فنه مقابلة حسنة . وفي ٢٧ منه سافر جونكر بعد أن قدم له على افندى كل ما يلزمه واجتاز في اليوم التالي تخصوم بلدة ممبتر و وبلغ في ٣ نوفمبر المحطة الجديدة التي أنشئت في أرض « حكوه » Hokwa في ٣ نوفمبر المحطة ألجديدة التي أنشئت في أرض « حكوه » ووابع الواقعة تحت رئاسة شخص يقال له محمد خير وهو الذي لعب فيما بعد دورا هاما بوصف أنه أمير على بربر في إبان الثورة المهدية .

ومسقط رأس محمد خير هذا كسلا. وهـو لم يوجـد في بلاد العبيد الا من زمن يسير. وقد ظهرت فيهـا مواهبه الساميـة في الادارة وتفوقه في الذكاء على مواطنيه فكانت المحطـة مرتبــة ترتيبا حسنا وتامة النظافـة ومحاطة بحاجز مزدوج في القسم الأول منه يقطن الجنود السودانيون وفي الثاني النوبيون.

وقدم محمد خير الى جونكر جميع حاجاته وألح عليه بالمكث عنده بعض أيام. وهذا جل ماكات جونكر يتمناه وذلك رغبة فى الاستفادة من الراحة أولا، ولأن الناحية أعجبته من ناحية أخرى.

وأقام في هـذه المحطة لغاية ٧ نوفمبر . وفي هذا التاريخ شرع في السير مع محمد خير بعض مسافة ثم قفل هـذا راجعا . أما جونكر فانه أخذ يرتاد في طريقه البلد الى أن وصل في أول ديسمبر الى دار ندوروما الذي خرج لاستقباله في الطريق وسر كثيرا لرؤيته .

وفى ٣ منه أى بعد غياب أربعة أشهر رجع ثانية الى المحطة التي كان قد أنشأها فى لاكريما فوجد جميع عمالها الذين كان قد تركهم فيها بخير وعافية وابتهج فؤاده عندما رأى بستانه حافلا بالأشجار الزاهية واستمر مقيا فى هذه الحطة الى آخر الشهر الذى كان آخر السنة أيضا.

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الأول من السنة القادمة .

# 

حسم الأول من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

وصوله ألى مصر وسفره الى مشرع الرق

ان رواية رحلة اليوزباشي «كاراتي » Casati في مديرية خط الاستواء لها أهمية كبرى في تاريخ هـــــذه المديرية وهي تعد الثانية في الأهمية عند مقارنتها بالروايات الاخرى بعد رواية « فيتا حسّان » Vita Hassan الصيدلي لأن ذلك اليوزباشي أقام بها مدة الثورات التي شبت فيها وانقطع في غضوبها عن العالم المتمدين مع أمين باشا وعاد في آخر الأمر برفقته مع حملة استانلي .

وصل اليوزباشي كازاتي الى الديار المصرية في أوائل يناير عام ١٨٨٠ م وبلغ سواكن في ٢٣ من الشهر المذكور ورحل عنها ميما بربر في ٢٩ منه فدخلها في ٧ فبراير ، ومن هذه المدينة أقلع على سفينة شراعية في ١٨ من هذا الشهر الأخير وبعد ابحار ١٤ يوما نزل في الخرطوم في ٢٦ منه . ووافق دخوله في هذه المدينة رحيل غوردون باشا عنها وكان قد رجع من مأموريته في بلاد الحبش وسافر بعد أن قدم استقالته من وظيفة حكمدار السودان العام للخديو توفيق .



اليوز باشي كازات

وكان يقوم بأعباء هذه الوظيفة موقتا « جيجلر باشا » Giegler Pacha وكيل الحكمدار الى أن يأتى رءوف باشا الحكمدار العام الجديد . وكتب كازاتى الى جيجلر في غضون حكمداريته الوقتية يلتمس الترخيص له بالسفر الى الجنوب فوصل اليه الرد رفض طلبه قطعيا لأن الأوام التى أعطيت له لا تجيز له اعطاء رخص كهذه فاضطر كازاتى ان ينتظر قدوم الحكمدار العام . وعند وصول هذا قدم له طلبا آخر وبعد قيام بعض صعوبات في هذا السيل أعطيت له الرخصة المطلوبة .

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الثاني للعام القادم.

#### سنة ١٨٨١ م

ه.رب

# حكمدارية أمين باشا

تعيين فيتا حسّان صيدليا لمديرية خط الاستواء

أشرقت شمس عام ۱۸۸۱ م وأمـــــين بك مقيم في لادو . وفي ۱۶ يناير إبان وجـوده فيها وصل اليها فيتا حسان الصيدلي المعين محـل خليل افندي وسيم صيدلي الحكمدارية الذي كان قد تقرر رجوعه الي مصر .

وظل فيتا حسان مع أمين بك في مديرية خط الاستواء عشر سنوات أعنى طول المددة التي قضاها منعزلا عن العالم المتمدين الى ان عاد مع علمة استانلي .

فكتب إذ ذاك سفرا سماه : « الحقيقة حول أمين باشا » وهذا السفر ما هو في الحقيقة إلا تاريخ الحكمدارية في كل هذه الحقية ومنه استقينا أغل الأنباء الآتية :

عت فيتا حسان الى العنصر الاسرائيلي وقد ولد في تونس في ١٤ يناير عام ١٨٥٨ م أى في نفس اليوم الذي وصلل فيه الى لادو عام ١٨٨١ م . وكان والده قنصلا لدولة ايطاليا في هذه المدينة فأرسله الى الاسكندرية ليتمم دراسته بها إلا أنه نظرا لفقر والديه اضطر لمفادرة المدرسة وهو في الحامسة عُشرة من سنه ابتغاء كسب قوته .



فيتـــــا حسان

ووقع اختياره على مهنة الصيدلة وتوصل الى دراستها لما تحميلي به من الذكاء في زمن قصير جميدا حتى تسنى له وهو في سن التاسعة عشرة أن يأخذ على عاتقه إدارة صيدلية لطبيب أرملة المرحموم عباس باشا الأول الخاص في القاهرة. وتوصل بما له من الصلات أن محصل على وظيفة صيدلي في العريش بمصلحة الصحة ثم عينه صيدليا في السودان نيروتروس بك Neroutzos Bey مدير الصحة العمومية بتماريخ ٢٥ مايو سنة ١٨٨٠م.

وأقلع فيتا حسّان من السويس مزودا بخطاب من نظارة الداخليسة الى رءوف باشا الذي كان في ذلك الوقت حكمدارا عاما للسودان مستقلا ظهر الباخرة « الحديدة » ووجهته سواكن ومن هدفه شخص الى بربر فالخرطوم ، ولدى بلوغه هذه المدينسة مشل بين يدى الطبيب زربوهل Zerbuhl مدير الاعمال الصحية فعرض عليه هدذا ان يختسار « كلكل » Kolkol عديمة دارفور أو لادو عديرية خط الاستواء وهما المحسلان المطاوب لكل منها صيدلى ، غير آنه نصحه النه يكتار المحسل الثاني فعمل بنصيحته وأخسذ يتأهب للسفر ليشغل وظيفته .

ولداعى عدم وجود بواخر جاهزة للابحار اضطر فيتا حسّان أن ينتظر شهرين في الخرطروم وبعد ذلك أقلع على متن الباخرة « امبابه » . وكانت تقطر ثلاث سفن وماعونة بها نحرو خمسائة مسافر منهم به من الخطرية و ٢٠٠ سجين وبها كذلك كثير من البضائع والذخيرة برسم الحكومة في لادو . واستغرقت الرحالة زمنا طويلا لأن الحالة برسم الحكومة في لادو . واستغرقت الرحالة زمنا طويلا لأن الحالة

استدعت إزالة الحسواجز التي كونتها الحشائش في منطقة السدود. ولم يستطع فيتا حسّان بلوغ لادو إلا بعد سفر دام ٨١ يوما وكان دخوله فيها في المداد يناير سنة ١٨٨١ م مع أنه من المعتاد قطع هدذه المرحلة في ظرف ١٥ الى ٢٠ يوما.

ولدى وصوله وضع نصب عينيه أولا المشول بين يدى رئيسه الجديد ووضع نفسه تحت تصرفه . وعلى هذا ولى وجهه شطر مقر المديرية ودخل القاعة الكبرى فوجد فيها اناسا كثيرين يتسامرون وهم جلوس على أريكة كبيرة . وما وقعت عينه على أمين بك حتى عرفه من الأوصاف التى قد سبق أن استقاها عنه وكان عن عينه لبتون بك محمد قائد الجنود وكان بصحبتهم كذلك قاضى المديرية الحاج عثمان وبعض الضباط .

وقدم فيتا حسّان أمر تعيينه صيدليا اللحكمدارية الى أمين بك فقاباله بالبشاشة والايناس ودعاه فوق ذلك لتناول الطعام معه لعدم وجود مطاعم في الجهة . فشكره فيتا حسّان وانصرف قاصدا الذهاب الى زميله خليال افندى وسيم الذي سيحل محله في الوظيفة . فقابله هاذب وعرض عليه كوخا ملاصقا لسكنه ليحل فيه لغاية اليوم الذي رحل هو فيه .

وكانت لادو عاصمة مديرية خط الاستواء مشيدة على شاطىء النيال الأبيض الشرقى ومؤلفة من ٢٠٠ كوخ مستدير يقال للواحد منها « توكول » Tokoul منية من عيدان الخيزران ومغطاة بالقش

وقشور الاشجار وأرضيتها من الداخل مكونة من تراب وطين . وسكن الحكمدار ومستودعات الحكومة هي وحدها المتفرقة عن بعضها فهي إما منعزلة أو متجمعة تتكون من كوخين الى ثلاثين كوخا . وكل مجموعة من هيذه الاكواخ يحيط بها سور ذو زوايا مستقيمة مشيد من ذات المواد السالف ذكرها . والشوارع التي تفصلها عن بعضها واسعة للغاية غير أنها عارية من الاشجار ولا يوجد مها حوانيت .

وفى اليـــوم التالى لوصول فيتا حسّان قام ومعه زميله خليل افندى الى المستشفى لتسلم مركزه وليزور المرضى لأن الصيـدلى كان عليـه أيضا ان يقوم بأعباء الطبيب.

وبعد أن أقام ثمانية ايام في لادو استصحبه الحكمدار أمين بك للقيام بجولة للتفتيش في محطة بور وأقلما على ظهر الباخرة « تلحوين » . وفي إبان الثلاثة الأيام التي قضياها في هذه الناحية فحص فيتا حسّان المرضى وعالجهم ووصف لهم الادوية التي تستلزمها حالاتهم بينا كان أمين بك يراجع دفاتر المخازن ويوزع الكساوى على الجند ويستقصى الحالة ويستفهم من الحازن ويوزع الكساوى على الجند

كل انسان عما اذا كان يوجد لديه ما يوجب الشكوى. وهكذا كان عليسه أن يجلس لسماع الشكاوى والطلبات وفحصها والبت فيها بطريقة عادلة اذا تراءى له ما يوجب ذلك . وعرض الجند وحضهم على الوفاء والأمانة وطاعة الحكومة وشجع المستحقين وحث الآخرين على الاقتداء بهم . وعلى وجه العموم كان يبذل كل ما في وسعه لاستتباب الأمن وعمل ما فيه راحة ومرضاة الجنود والأهالي .

وأقلع ثانية في اليه وم الثالث وسط اطلاق ثلاث طلقات مدفع اتباعا للمادة التي كان قد سنها غوردون وهي اطلاق ثلاث طلقات حين قدوم المديرين وعند سفرهم. ولدى صعوده الى الباخرة صاحت الجنود وهي مصطفة على الضفة وباسطة أسلحتها قائلة: « يحيا الخديو ».

## اهتمام الحكمدار بتوسيع نطاق الزراعة

وشرع فيتا حسّان يعمل فى وظيفته مع ان سلفه خليل افندى كان باقيا فى لادو ولم يسافر بعد الى مركزه الجديد .

وكان الحكمدار منهمكا انهاكا شديدا في السعى ابتغاء توسيع وسائل المعيشة

فى مديريته وجنى أكبر محصول منها ليتسنى له على قدر الاستطاعة جعلها مستقلة من وجهة الارزاق ووسائل العيش والاستغناء عن استجلاب المواد اللازمة لاستهلاك الموظنين والجند وعلى ذلك كانت المسائل الزراعية لها كانت المسائل الزراعية لها كانت المسائل الأولى في مشاغله .

وكانت تحتوى البساتين التي كان قد أنشأها في لادو و مكراكا والمحطات الاخرى على أشجار البرتقال و الليمون و الجوافة و العنب. وتحتوى المزارع على شجيرات القطن.

وفي في براير سطر مكتوبا الى الاستاذ شوينفورث ليسديه الشكر الامرده مجوالقين من تقاوى الأرز و الرب وأنواع أخرى مختلفة وقد حمسله على طلب الصنفين الأولين ما عاينه في أراضي أوغندة والاونيورو إذ رآهما هناك مزروعين في مساحات واسعة ولاحظ ما يصادفانه من النجاح . ويخبره أيضا بأنه يوجد لديه قصب السكر من نوع جيد وان تقاوى الذرة التي بعث له بها الفريق استون باشا رئيس أركان حرب الجيش المصري وهو أمريكي الجنس أعطت محصولا وافرا وعرفه كذلك أن تربية الخيول لا تصادف نجاحا ولكن الأباعر و الحمير التي استوردها في العام السابق حالها حسنة الغاية .

السفر من لادو الى لاتوكا وضم هذه المحطة وغيرها الى المديرية

وفى ١٤ أريل سافر الحكمدار من لادو مستصحبا فيتـــا حسان ليقوما بجـولة للتفتيش فى اتجاه قسم لاتوكا القائم شرق النيل وابثا فى هـذه الرحلة شهرين. وكان سير صمويل يبكر قد ضم هذا القسم الى مديرية خط الاستواء

ثم أخلاه ثم احتله غوردون باشا وبعد ذلك أمر باخلائه كما فعل مع باقى محطات الجنوب . وفي عام ١٨٨٠ م احتال الحكمدار أمين بك كل المحطات التي كانت قد أخليت وضم لاتوكا الى المديرية .

ومن لادو انتقال أولا الى غندوكورو التى كانت فى البدء قاء ـــدة الحكمدارية ثم أخليت وانحطت منزلنها فصارت محطة صغيرة ليس بها إلا بعديا . وفائدة الاحتفاظ بها وهى على تلك الحالة هى استخدامها ساما للمتاجرة مع قبائل الباريين المجاورة ووسيلة لنسهيل زراءة الأراضي التي تتكتفها ولتكون مع احتلل لاتوكا قاعدة حربية للطريق الموصل الى هذه الحطة .

وأول مرحلة قطعها بعد غندوكورو كانت مرحلة « لــــيريا » Liria وهـذه وان لم تـكن احتلت إلا من منذ عام واحد إلا أن حالتها كانت تسمح باجتياز المسافة اليها بدون حرس ما .

وبنية سكان هـذه المنطقة قـوية للغاية مثل بنيـة جيرانهم الباريين . وكذلك سمعهم في اللصوصية تضارع سمعة هـؤلاء . ويزرع الذرة فيها في مساحات واسعة وبالعكس زراعة الدخـان إذ لا يوجـد منها إلا مقادير صغيرة . ويلوح من حالته ان زرعه غير ناجح . أما طرائد الصيد فوافرة ويعود على القناصين منهـا فوائد كشيرة . ويوجـد هنالك الفيلة والجـاموس والزرافة وهمار الوحش والخنازير البرية وجموع كثيرة من الوعول وغيرها . وكان يوجـد حـول المحطة فقط ١٧ أخـدودا معـدة لاقتناص الصيد . وهـذه الـكثرة من الطرائد نعمة يتمتع بها الأهالي في غذائهم إلا أنه من الفريب العجيب ان الحيوانات الأليفة مثل الثيران و الحمير و البغال لا تعيش الفريب العجيب ان الحيوانات الأليفة مثل الثيران و الحمير و البغال لا تعيش

فى ذلك الاقليم .

ومن هناك انتقلل الحكمدار الى قرية « الشيخ لاتوم » Latome الواقعة على مرتفع في جلوف سهل كثير المرتفعات والمنخفضات. ويبلغ الانسان ذلك المكان باجتياز سلسلة مرتفعات يكتنفها سياجات من الخيزران لا يستطيع الرصاص اختراقها لشدة كثافتها. ولقد قتل في هذه المنطقة من بضع سنوات نحو عشرين من الدناقلة.

وقابل لاتوم الحكمدار عند مدخل قريت واقتاده الى مسكنه وقدم له شهردا وعاجا هددية فمنحه الحكمدار فى مقابل ذلك هددية أخرى . وكان هذا الشيخ مشهورا بالبخل الشديد غير ان الحكمدار رأى منه دواما كل مجاملة واكرام .

وأفضى به السير في المرحلة التالية الى « ترانجـــول » Tarangole . وهـــذه كانت أهم محطة في مركز لاتوكا وانشاؤها يرجع الى زمن بعيد والذين شيدوها هم الجنــود الدناقلة التابعة لتجار الخرطوم واتخذوها قاعدة لتجارة العاج لائن طباع الأهالي الحربيــة حالت دون جعلها مركزا للمتاجرة في الرقيق .

وكانت أراضى مركز لاتوكا جبلية غزيرة الانبات وبها غابات كشيفة تكثر فيها الحيــوانات والطيـور على سائر انواعها كثرة لا مزيد عليها . ومناخها معتــدل بل لطيف لدرجة كبرى إذ ان متوسط درجة الحرارة فيها يبلغ ٢٥ درجــة سنتجراد . ويجرى في جبالها ماء رائق فرات غزير . وغاباتها النضيرة ذات الاشجار الشامخــة التي يتجاوز ارتفاع الواحدة منهما

ه مترا وتبسط ظلالهـ الوارفة فوق عشب يشبه الفرش الخضراء . وجو مناخها البديع وماؤها الغزير العذب ، كل هذا سير لاتوكا جنة لا تدع فى نفس من يطؤها ميلا للرحيل عنها .

ولما كان هذا البلد جزيل الخيرات كثير الحاصلات كان يصعب ترضية كانه بما يقنع به الزنوج الآخرون من الاطعمة . فهم لا يأكلون الا الله والحب وب الأخرى والشهد والله بن ولحوم الحيوانات المذبوحة . وكانوا يقتنون أيضا قطعانا كبيرة من الماعز يسرحونها ترعى فى الفا بان حيث تنمو مقادير كبيرة من الزهرور بين الاشجار الأمل الذي يصير لحومها لذيذة الطعم . وقد قدم للحكمدار تيس فأكلت حاشيته من لحصومه حتى امتلأت منها البطون وبقى بعد ذلك ٢٥ رطلا من الدهن أذابها طاهيه .

وكان لسكان لاتوكا شهرة كبيرة فى الحروب مصحوبة بشىء من الشمم والترفع وكانوا يشتغلون بنوع أخص باقتناص الجاموس والافيال .

وانتقل الحكمدار وفيتا حسان من ترانجـول الى محطات المركز الاخرى وفي « واتاكو » Wataku و « فاراجوك » Faragok حيث لبثا يومين وفي حده الحطة الأخيرة غادرهما لبتون بك مأمور المركز ،

ومن ترانجول ذهب أمين بك الى مركز فاديبك وهى بلدة الشوليين. وأول محطة زارها محطة اجهارو وهى المحطة الأولى وبينها وبين آخر محطة من مركز لاتوكا مرحهة ثلاثة أيام والمسافة بينها وبين فاديبك تستغرق من ونصف يوم وأربعة أيام من فاجولى. وفاديبك ههذه واقعة

فى سفح سلسلة جبال فى جـوف سهل صغير كـثير الخصب فيه المراعى النضرة للانعام والغنم .

وانطلق أمين بك بعد اجارو الى فاجولى وهى محطة قائمة فى قلب حوض وليس فى موقعها شىء يستوقف النظر وتنحصر أهميتها فى مبادلة المتاجر مع اهالى اللانجو المقيمين فى الجنوب والشرق . وأهم تجارتها ريش النعام ويأتى بعده فى الأهمية العاج .

وكانت المتاجرة في الريش قد أدركها العفاء وتركت في زوايا الضياع لغاية ذلك الحين مع أنه من المستطاع الحصول على كمية كبيرة من هذا الريش من هذه المنطقة لانه يوجب بها النعام بحشرة وفيها منه أسراب هائلة العدد. وعلى ذلك اتخذ أمين بك العدة ورتب الترتيبات اللازمة المؤدية لحث الأهالي وتحريضهم على جمع الريش ونقله الى المحطة وانشاء حقول في مختلف المحطات لتربية النعام.

وكان لا يوجد مجارى ماء فى فاجولى وكان الاهالى يغترفون ما يلزمهم من الماء من الآبار والصهاريج التى تتكون فيها مياه الامطار. وأكبر صهريج هدو الواقع على بعد ميل جنوب المحطة وطوله ٨٠٠ متر وعمقه متران وكان ماؤه يكفى حاجات المحطة والقرى المجداورة طيلة أيام السنة.

وكان يوجد في عبو رجل ينزل المطر يسمى « راتشى » Ratchi . وهذا الرجك قضى نحبه من زمن غير أن واحدا من أبنائه الذين كان يبلغ عددهم ١٢٠ نفسا حل محسله في وظيفته وأهالي عبو يكرمون الضيف ورحبون بقدومه .

### سفره الى محطة لابوريه وتفقده الأعمال بها

ومن عبر سو سافر الحكمدار صوب الغرب ميما محطة لابوريه القائمة على النير الأييض ومر في طريقه بقرية أوجلى Ogilli التابعة لمركز « فانييكوازا » Fanyiquara . وفي أوجلى أبدل مجاليه آخرين أيضا لكي يستطيع ال يجتاز بأكثر سرعة حقول الحنطة التي في طريق . وعندما وصل الى قرية « دريت و » Dereto تسلل جميع الحماليين الواحد تلو الآخر ولم يتيسر له ان يستمر في رحلت ويبلغ قرية « كيرو » الآخر والمعلة شيخ القرية الأولى المسمى « جروتا » Gula الذي أحضر له اناسا بدلا مهم . وكيرو السائفة الذكر واقعة على مسافة ثلاث أحضر له اناسا بدلا مهم . وكيرو السائفة الذكر واقعة على مسافة ثلاث ساعات من لاوريه وقائمة فوق تلاع وله خلاكان منسوبها مرتفعا شديدا لغاية ضفة النيل الشرقية حيث توجد محطة لاوريه التي دخلها الحكمدار في السادس والعشرين من شهر مايو .

وتفقد كعادته الخطة والاشغال التي أنجرت فيها وفحص الطرق المتبعدة في سبيل حماية الأهرالي وتحسين حالة معيشهم . وأودع لحسابه في مخازت الحكومة عشرة قناطير من العاج وخمسة أرطال من ريش النعام . وهدذه المقادير هي التي أهداها اليه رؤساء قبائل الزنوج

أثناء جولته .

# رجوع فيتا حسّان مع الحكمدار الى لادو وتوليه عمله

وسار الحكمدار من لابوريه متتبعا مجرى النيـــــل وتفقد محطــــات موجى ، و كري ، و يبدن ، و الرجاف عنـد مروره بهــــا ورجع الى لادو في يونيه .

ووجد فيتا حسّان عندما دخل لادو ان سلفه خليك افندى سافر ليتسلم مركزه الجديد وترك له المنزل الذي كان يسكنه . ولما كان مشيدا بالطين وعيدان الخيزران انجهت افكاره للحصول على شيء أحسن من هنذا فصنع قوالب للطوب بطول ٣٥ وعرض ٢٠ سنتيمترا وفي مدة شهر أنجيز ٢٠٠٠ طوبة بني بها بيته الجيديد وساعده في ذلك صناع الحكومة إذ كان لها في المديرية بناء ونجار وحسداد ونقاش وسمكرى يتقاضون رواتب شهرية . وكان هولاء لا يعسملون شيئا لحساب يتقاضون رواتب شهرية . وكان هولاء لا يعسملون شيئا لحساب الأهالي . والموظف الذي يستخدمهم في أمر من الأمور ينبغي عليه أن يقدر ما يساويه عملهم بواسطة رئيس الموظفين والمبلغ الذي يقدره يخصم من مرتب ذلك الموظف .

وعندما نفض يديه من تشييد سكنه وجه فكره للمرضى وأراد أن يستفيدوا هم الآخرون من تحسينات كهذه فأعاد بناء المستشفى والصيدلية من الطوب وأوجد فى الأول كل وسائل الراحة والصحة وأوجد فى الثانية دواليب زجاجية وضع فيها أحقاق وأوانى الأدوية بأكمل نظام وأم ترتيب وأعد فيها كذلك معملا عمليا نظيفا.

وروى فيتا حسّان أنه لا يوجد أى مرض أو داء عضال فى لادو ولا فى معطات الحكمدارية الأخسرى . وانه فى ابان إقامته فى لادو لم يتقدم اليه للمسلاج إلا شخص واحد مصاب بالحمى الخبيثة وآخر بالتيفوس واثنان بالصفراء وبعض اناس مصابون بأم اض سرية . وكان الزنوج لا يعرفون هذا الداء قبل أن تدخل العناصر العربية ديارهم . وهؤلاء العرب هم الذين نقسلوه الى بلادهم . وقلما تجد انسانا يشكو من ألم فى عينه فعيون وأسنان السودانيين ليس لها نظير فى كل بلاد العسالم . والمرض الوحيد وأسنان السودانيين ليس لها نظير فى كل بلاد العسالم . والمرض الوحيد الذي خص به العنصر الزنجى هو داء دودة المدينة المسمى هناك بالفرانتيت الذي خص به العنصر الزنجى هو داء دودة المدينة المسمى هناك بالفرانتيت الذي خص به العنصر الزنجى هو داء دودة المدينة المسمى هناك بالفرانتيت الذي خص به العنصر الزنجى هو داء دودة المدينة المسمى هناك بالفرانتيت الذي خص به العنصر الزنجى هو داء دودة المدينة المسمى هناك بالفرانتيت الدينة المرض لا يصاب به سوى الزنوج ولا يحدث منه وفاة .

#### تاريخ احتكار الحكومة للتجارة بهذه المديرية

أورد فيتا حسّان فى الفصل الشّالث من كتّابه بيانا هاما بصدد . كيفية دفع رواتب الموظفين والمعاملات التجارية الجزئية التى صارت تحصل من وقت احتكار الحـكومة للتجارة .

وبرجع تاريخ هـذا الاحتكار الى عهـد ضم اراضى المديرية اما الواضع له فغوردون باشا واستمر معمولا به من ذلك الوقت .

ولا توجد تجارة حقيقية بمنى الكامة فى لادو ولا فى محطات خط الاستواء الأخدرى وبحر الغزال ابتداء من لادو . وكان يوجد فى لادو ثلاثة تجار وهم صبره وهو مصرى من اهالى الوجه القبلى ، و روفائيل وهسو قبطى ، و ديمترى يونانى . وكلف غوردون فيما بعد اثنى عشر يونانيا بيهم هدذا الأخير بحراسة المستر « يور » Power قنصل انكلترا

فى الخرطوم والذب عنه ومرافقته هو وأميرالألاى « استوارت » Stewart ومسيو « هربن » Herbin قنصل فرنسا . وكان هدذا الجمع كله على ظهر الباخدرة « عباس » التي كان قد أرسلها غوردون الى الديار المصرية وشحطت بين أبى حمد ومروى حيث ذبحهم جميعا الدراويش .

وكانت المواد الهمامة المعدة للتصدير هي وحدها المحتكرة وترسل المه الحرط وهي العاج وريش النعام وجاود الشيران. فالعاج بلا امتراء من ممتلكات الحكومة ويجب على الأهالي جيمهم بدون استثناء توريده لمستودعات الحكومة حالا عقب صيد الفيلة بدون مقابل. ولربما سأل سائل لماذا يتكلف الزنوج عناء اقتناصها ما داموا لا يستفيدون فائدة من وراء صيدها. والجواب على ذلك ان أولئك الزنوج يصيدونها ابتغاء الحصول على لحومها وشحومها اكثر مما يبغون الحصول على انيابها إذ أنهم يحصلون منها على مقادير وافرة من اللحوم والشحم للتغذية. وكانوا قبل احتكار العاج يبادلون عليه بالخرز أو برجاجة من الخر المغشوشة التي يجلمها التجار. هذا اذا لم يتخذ منها كثير من مشايخهم سياجات يغشؤنها حول التجار . هذا اذا لم يتخذ منها كثير من مشايخهم سياجات يغشئونها حول الواخهم ويستثني من ذلك سكان مملكتي الاونيورو والاوغندة إذ ان هؤلاء

وفرضت الحكومة فيما بعد ذلك على الأهالي توريد العاج بصفة

جـــزية فاضطروا أن يقتنصوا الافيـال ليوردوا انيـابها سدادا لمـــو مطلوب منهم لها .

وعـــاد الاحتكار على الاهـالى بأضرار أقل كثيرا من التي وقمت على العرب لأن هؤلاء كانوا يجــرون مغانم كثيرة من وراء بيعهم العاج في الخرطوم.

وكان من المتعين أيضا تسليم ريش النعام في مستودعات الحكومة فتدفع هذه نصف الثمن والجزء الباقي يحجز سدادا لضريبة الحكومة .

وهذه هي القاعدة المتخذة أساسا للدفع :\_

۱۸ ريالا عمن رطل الريش الأبيض بضاعة عالية ويقال لهذا الصنف « العوام » .

۱۲ ريالا ثمن رطل الريش الأسود بضاعة متوسطة ويقال لهذا الصنف « الأسود » .

٣ ريالات ثمن رطل الريش الاشهب بضاعة عادية ويقال لهـذا الصنف « ربدا » Rebeda .

وكانت هذه الأثمان لا تدفع نقدا بل غلة . وكانت السلع تقوم مقام النقود المتداولة في مديرية خط الاستواء فيدفع منها رواتب الموظفين والجند وكذلك الحال في باقى المعاملة التجارية .

وكانت البواخر التي تبحـــر الى الخرطوم تشمن بالماج وريش النمام

والجلود وغير ذلك من الأشياء الصغيرة ولدى عودتهما توسق بالمظلات و الاحدية و الطرابيش و المنسوجات القطنية الغليظة و الخرز و الصابون و السكر و البن و الشاى و المشروبات الروحية وسلع من المعدة للاستبدال من جميع الانواع .

ولم ير فيتا حسّان طول المدة التي أقامها إلا شحنة واحدة من النقرود تحتوى على ٢٠٠٠ ريال بعث بها رءوف باشا من الخرطوم ليدفع منها المهاشات المتأخرة ومرتبات المستخدمين الملكيين والعسكريين لغاية آخر عام ١٨٧٩ م . وكون هذا المبلغ القيمة التي استعملت للمبادلة عينا في جميع أنحاء المدرية زهاء عشر سنوات وكانت كل باخرة تأتى من الخرطوم تجلب سلعا بنحو ٣٠٠٠٠ ريال .

ولدى الوصول كان يضاف الى ثمن الشراء الذى كان مرتفعا فى الخرط وهده رسوم قدرها ١٠ ٪ تقريبا علاوة على نفقات الشحن . وهذه النفقات كانت تحتسب بواقع ١٢٠٠ قرش يوميا عن ٩٠ يوما أى طياة مدة الذهاب من الخرطوم والعودة اليها فيكون مجموع ذلك ١٠٨٠٠٠ من القروش . وعلى هدذا يزيد ثمن السلع زهاء ٣٠ ٪ والموظف الذى يستولى على راتبه غلات أى من هذه السلع لا يصل الى يده إلا ثلثا استحقاقه .

والحاصلات التي كانت تجبى من الأهمالى مثل الذرة والسمسم والفول والشهد والزيت والأشياء الأخرى كانت تعطى للموظفين بمقتضى قواعد معينة وتخصم من أجورهم. وأعانها الرسمية هي كالآتي :

· r « السمسم .

» « الذرة الاييض.

۲۰ « الفول.

ەر، « رطل الشهـد.

ه۲ر۱ « «الزيت.

وكان الموظف أو الضابط يحصل على ما يلزمه من المؤونة عندما تأتى باخرة أو يصير أداء جرزء من الضريبة ويقدم لأمرين المخزن سندا مبينا فيه ثمن السلع التي استولى عليها وهرذا الثمن يخصم من مرتبه أو كرائه . ويرى على هذا ان العملة النقدية ليس لها أية فائدة وأن انعدامها بالمرة لا يشعر به أحد .

### إلحاق ممبتو عديرية خط الاستواء وتسليم اليوزباشي حواش افندي إدارة مركزها

وكانت بلدة ممبتو أو جرجورو ملحقة بمديرية بحر الغزال لغاية يوليه سنة ١٨٨١ م وانفصلت عها من هذا التاريخ مع مركز رول وألحقت بمديرية خط الاستواء لأنها أقل بعدا عها من مديرية بحر الغزال .

وكان الرحالة جونكر في هذا الحيين بتلك الأصقاع فاعتدى عليه الأهالي وأساءوا معاملته وسلبوا من متاعه أشياء كثيرة . وكانت حميلة قد أعدت لتسلم همذا البلد وصارت على وشك السفر فكت الحكمدار أمين بك الى جونكر في ١٢ أغسطس يعلمه بالأمر ويخبره أن محيط

اليوزباشي حواش افندي منتصر الذي سيعهد اليه أم قيادة هذه الحمه اليوزباشي حواش افندي منتصر الذي سيعهد اليه أمن قيادة هذه الحمه وتسلم المركز المذكور ، بالأشياء التي تلزمه ، وأخبره في الوقت ذاته أن الذي عين حكمدارا لمديرية بحر الغزال بدلا من جيسي باشا الذي عزل من الحدمة وأدركته منيته في السويس ، وأخبره علاوة على ما ذكر أنه على وشك الحجيء الى مكراكا ومن هذه يتوجه لتفقد مراكز أمادي ، و اجهاك ، و رومبيك وغيرها من المراكز البحرية وأنه من المحتمل أن يذهب بعهد شهرين للتفتيش على منطقة ممبتو ويتمتع فيها عشاهدته .

وبعد أن تسلم اليوزباشي حواش افندي منتصر قائد جنود مكراكا أمر تكليفه بادارة مركز ممبتو سافر على رأس ٥٠ جنديا لا غير لينضم الى حامية ذلك المركز المؤلفة من عساكر خطرية .

ووجد في قرية « أنريا » Anzia وهي آخر محطات مكراكا اليوزباشي كازاتي الرحالة الايطالي مريضا . فاهتم بأمره طيلة يوم وسافر في اليوم التالي الى « برنجي الصغير » وهي أول محطة من محطات مركز ممبتو . وعلم وقت وصوله اليها ان الأهالي أبادوا الحامية الحطرية التي في هذا المركز المؤلفة من منديا .

ولم يدع هذا النبأ اليأس يتطرق الى قلبه وكتب الى الحكمدار يقول: لقد قتلت حامية ممبتو وسأنطلق الى هنالك لأعاقب الزنوج على ما جنت أيديهم وأنتقم لسمعتك. فاذا سلمنى الله من هذه الواقعة وظللت على قيد الحياة احطتك علما بالنتيجة.

وانتقل حواش افندى منتصر الى قــرية « الطويل » وفيها قام بعملية مبادلة الدم منع شيخهـا . وبعد مضى ١٢ يومـا استطاع أن يجمع ٣٠٠ زنجى مسلحين ببنـادق بقيت في حيازتهم من وقت أن كانت المتاجرة بالسلاح مباحة .

يحدث كل من المتبادلين الدم جرحا بسيطا في ذراع الآخر أو في جنبه بآلة حادة ويغمس في دم زميله حبة ما ومن المعتاد أن تكون هدفه الحبة من حب البن ويبتلعها فصورا . وبانتهاء هذه العملية يتم عقد مبادلة الدم . ومتى انتهى توقيع العهد بهذه الصيغة لا يخشى أى الفريقين خيانة أو غدرا من الجانب الآخر حتى ولو كانا قبل توقيع العهد عدوين لدودين بل يطرحان الماضى في زوايا النسيان ويلتزمان أن يشدا أزر بعضها . ولم يحدث مطلقا في السودان ان أحدا من الموقعين عهد الدم نكث عهده ويصح أن يحتذى الرجال الذين يطلق عليهم كلمة متمدينين بمتوحشى افريقية في المحاود .

وسافس حواش افندى منتصر موليا وجهه شطر « بنجيدى » Bengedi الواقعة على نهير وليه. و بعد أن علم شيخ هذه الناحية بمها عقد عليه حواش افندى منتصر النيهة وقع معه معاهدة الدم وسمسح أن يرافقه مدى مرجه من رجاله مرودين بالحراب. ودفعه الى ذلك عامل الطمع في

الحصول على غنائم · وسافر حواش افندى منتصر مصحوبا بهـذه الامـدادات الى ممبتو ·

وغادر بلد النيام نيام وولج في ممبتو متخذا طريق بلدة « بمبا » Bamba . التي يرئسها الشيخ أزنجا Asanga أخو الشيخ چمبارى Jambari .

تأديب اليوزباشي حواش افندى لمامبانجا وأتباعه

وقام حواش افندى منتصر فى بلدة بمبا بعدة مظاهرات بواسطة جنوده أطلق خلالها كثيرا من الطلقات النارية إرهابا للاهالى . وعقد معاهدة الدم مع أزنجا واصطحبه فى مسيره مسع ١٥٠٠ رجل آخرين تابعين له ودخل حواش افندى منتصر فى أراضى « كوبى » Kobi التابعة لجمبارى أخى أزنجا على رأس ٣٦٥٠ رجلا . وكان جمبارى هذا أسيرا فى مديرية بحر الغزال فأتى ابنه جمعة لمقابلته وعقد معه معاهدة الدم وطلب منه أن يتوسط لدى الحكومة لاطلاق سراح أبيه .

وعلم حواش افندى منتصر عند ذاك أن الحامية قتلها مامبانجا في تنجازى . ومامبانجا هذا هو رئيس ممبتو وأن القتل حصل بتحريض واغراء الرئيس الحاكم جنجارا Gangara . وأراضى مامبانجا واقعة خلف تنجازى . فزحف على هذه الناحية الأخرية وقاتل جنجارا وأخذه أسيرا وأجرى عقيقا بشأن إهر لاك الخطرية وسار من أجل هدذا الغرض في طلب مامبانجا الذي كان نازلا عند تخوم بلدة « ارامر و » Abramo وهاجمه على غرة منه واضطره أن يرحل الى داخلية البلد . فاقتفى أثره حواش افندى منتصر وطارده مدة سبعة عشر يوما . ولملا الم يستطع اللحاق به ألقى عصا

وقدم ذات يوم رسول وقدم الى حواش افندى منتصر الهـدايا حسب المعتاد وأراه أربع سلال مفعمة بالتبن المفتت وقال : « ان سيدى يخبرك ان لديه رجالا يضارع عـددهم التبن الموضوع فى هـذه السلال التي أمامك . وهـو يؤثر أن يكون صديقك عـلى أن يكون خصمك وينصحك مراعيا فى ذلك مصلحتك أن تكف عن مطاردته » .

وما أتم الرسول كلامه حتى أخرج له حواش افندى منتصر من جيبه علبة صغيرة بها عيدان من الكبريت وبعد أن أعطاه هدايا لسيده مامبانجا قال : « حال وصولك لسيدك افعل مثل ما أنا قادم على عمرله تحت بصرك وجاوبه بالذى سأقوله لك » .

وقلب حواش افندى منتصر سلال التبن وأشعل ما كان فيها بعدود من الثقاب وقال له: « بعد ما تكون قد قمت بعمل ما أريتك أمام سيدك قل له إنه وإن كانت جنودى ليست أكثر عددا من عيدان الكبريت التي في هذه العلبة إلا أن واحد من هذه العيدان لتحويل هذا جيشه مثلما اكتفى الحال بعود واحد من هذه العيدان لتحويل هذا

التبن رمادا ».

وقد يكون فى هذا الزعم شىء من المفالاة ولكن يازم ألا يفوتنا أن حواش افندى منتصر كان يواجه اناسا تعمل فيهم الجرأة فى القول والاقدام على العمل ما لا يعمله التروى والتبصر فى العواقب.

وبعد شهرين من ذلك عاد مامبانجا . وعلم حواش افندى منتصر وكان وقها في « مبورو » Mboro ، أن ذلك الرجال أرسل في الطليعة جيوشه المساعدة . ولما كان لدى حواش افندى منتصر من الذخيرة ما يكفيه رتب عساكره وسط المحطة خلف حصن مطولف من حاجر من الأعمدة الحشية كان قد أعسده من قبل احتياطا للطوارىء وأحاط ذلك من جميع الجهات نرنوج مبورو .

وكان مامبانجا في أثناء هذه المدة قد جمع لفيف قبائل « الأبرامو » Abramos ولم يتخلف عنه من جموعهم إلا قبيلة مبرورو وشرع في الهجوم على الحطة . وكان ذلك قبيل الظهر . وأعطيت للزنروج الأوام المشددة بأن لا يغادروا الحصن وأن يدعوا العسدو يقترب متلاحم الصفوف . وهذا ما حصل فعسلا . وعندئذ صوب عليهم حواش افندي منتصر نرارا حامية متواصلة أخذت تحصد صفوفهم فكان يسقط عقب كل طلقة تصوب الى جموع الأعداء المحتشدة رجل بيما كانت عساكره مع حلفائهم متحصنين خلف المتاريس . وقبيل الساعة الثامنة مساء انسحب العدو بعد أن خسر ٣٦٠ رجلا ونرل على بعد بعض مسافة .

اكواخ القرية وأخفى رجاله خلف الأشجار وأمر بعدم إطلاق النار على العدد إلا بعد أن يعطى هو اشارة بطلقة نارية . وظنت رجال مامنانجا أن هذه النار شبت بالقضاء والقدد فانقضوا صوب هذه المنطقة المفعمة بالأخطار والأمدل يساوره بأنهم سيرجعون منها محملين بالغنائم . ولدى وصولهم الى مسافة مرمى البنادق أعطى حواش افندى منتصر الاشارة وفي الحال أحيط بالأعداء من كل صوب وناحية وهلك منهم عدد كبير . وقد وجد بعد انفضاض المعركة زهاء ١٠٠ قتيل في ميدان الوغى .

وجمع مامبانجا رجاله وانسحب من الميدان ممتلئا خوفا ورهبة في اتجاه أبرامرو . والرؤساء الذين كانوا ملتفين به لغياية تلك الساعة انفضوا هم وتوابعهم من حسوله وقدموا الواحد تلو الآخر الطاعة للحكومة وعقدوا عهدد الدم مع حواش افندى منتصر . وقد بلغه في هدذه الآونة أن الطبيب جونكر وقع أسيرا في قبضة يد الماديين فأرسل خلفه في الحال من يقص أثره وأوصله الى ممبتو .

#### الانعام على اليوزباشي حواش افندى منتصر

وكتب الطبيب جونكر الى أميين بك كتابا لحمته وسداه الثناء المستطاب على حواش افندى منتصر لميا اتخذه من الاجراءات في معاقبة الرئيس جنجارا ولميا بذله في سبيل استرداد متاعه . ومن العجب العجاب اليوزباشي كازاتي الذي كان حينة ذاك في ممبتو أيضا ورأى فيها الطبيب جونكر كتب خطابا الى أميين بك في نفس ذات البريد الذي أرسل معه هذا الطبيب خطابه يتهم فيه حواش افندى منتصر بارتكاب شلسلة من الخطايا وبأنه هاجم جنجارا هجوما لا مبرر له سوى إرادة شلسلة من الخطايا وبأنه هاجم جنجارا هجوما لا مبرر له سوى إرادة

السلب والنهب.

وبعث أمـــين بك بالخطابين السابقى الذكر الى رءوف باشا حكمدار عمروم السودان وهــــذا رفع حواش افندى منتصر الى رتبه صاغقول أغاسى معمولا فى ذلك على ما أبداه الطبيب جونكر الذى كان قد طلب لحواش افندى منتصر مكافأة .

# سفر الحكمدار مع فيتا حسان لتفقد الأحوال

وبعد أن أدمج أمين بك مركزى رول ، و ممبتو في مديرية خط الاستواء عقد النية أن يتفقد أحوالهما بنفسه لكى يتمكن من تنظيم إدارتهما فاستصحب فيتا حسّان ممه في هذه الرحالة . وعلى ذلك انتها هدا الفرصة لاستطلاع أحوال هذين المركزين ومركز مكراكا أيضا الذي هو أهم مناطق جميع المديرية وأكثرها ثراء وخصبا .

وفى ١٥ سبتمبر أنجهوا نحصو الغرب ومعهم سكرتيره و رجال حاشيته الثلاثة و خدمصه و ١٤ جنديا . وفى ظرف ١٥ يوما أفضوا الى زريبة «كانجو» Kango فى لادو فكانوا يسيرون طيلة النهار ويحطون رحالهم عند المساء فى أول قرية تصادفهم اذا وجدوا فيها حاجاتهم وكانت أهاليها تقابلهم بالترحاب . وكانت زريبة كانجو مأهولة بالدناقلة وقائدها رجل يقال له مولى افندى . وحال وصولهم الى هدفه الزريبة تقدمت امرأة زنجية الى أمين بك وشكت له سوء معاملة ربها لهما وهو شخص من أولئك الدناقلة . وكان أمين بك يعرف استبداد هو لاء فلم يتردد لحظة فى تصديق صحة دءواها وحقيقة شكواها فسلمها

رخصة تحريرها من الرق وسمح لها بالعودة الى مسقط رأسها. وانتشر هذا الخبر فى البلد بسرعة البرق وفى الحال انكشف المخبأ وظهر عدد كبير من الرجال والنساء الواقمين فى الرق وحذوا حذو الزنجية السالف ذكرها وطلبوا مطالبها.

وجلس أمين بك يوما ليستمع شكاوى أولئك البائسين فحرر منهم زهاء أربعين نفسا ورجعوا الى أوطانهم .

وكان قد ألم من قبل بأحوال الدناقلة فكان اذا ذكرت سيرتهم لا يذكرهم بخير. وهؤلاء القوم يتمتعون بامتيازات تخول لهم ألا يدفعوا أية ضريبة للحكومة وكانوا يخلقون لها عناء ومشاغل أكثر مما يوجده الأهالي. وحدا هذا كله الحكمدار أمين بك الى أن يضع حدا لهدذه الامتيازات وإبطال هدذه الانعامات التي لا يستحقونها والتي لا يوجد لها أي مبرر. وعلى ذلك أصدر أمرا بدفع الضرائب أو النزوح عن الديار فاختاروا الرجوع الى الخرطوم. نعم إن الدناقلة لم تنشرح صدورهم لهذا الأمر إلا أن الزنوج بالعكس ارتاحوا له جد الارتياح.

وبعد أن أقام ثمانية أيام فى زريبة كانجو غادرها هو وفيتا حسّان ويما « بوفى » Busi وهى محطة من أعمال مركز رول ورئيسها شخص من الدناقلة يقال له عزب افندى .

وتفقد الحكمدار العام أمين بك إدارتها وفحص دفاترها وزار مخازتها واستعرض حاميتها ولم يفته شاردة ولا واردة من الاشياء التي تهم رئيسا من الرؤساء .

وانتقل الاثنان من بوفى الى أجاك فبلغاها فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بعد أن ألقيا رحالهما للاستراحة فى بعض المحطات الصغيرة . وبلغ الحكمدار أمسين بك قبل أن يصل الى القرية أن دناقلة هذه المحطة أصروا على قتله خلال عرضه لحاميها انتقاما لرفاقهم الذين كانوا فى زريسة كنجو حتى لا يتعرضوا هم الآخرون لمثل ما وقع عليهم . ولم يشر هذا الخسبر بلابل الحكمدار ودخل أجاك هادئا مطمئنا بدون أن يتخسذ أقل حيطة . وهذه القرية هى أهم قرى مركز رول وكان قائدها وقتئذ رجلا من الجعليين يقال له ضيف الله ركاجا . وقد أعد له هسذا بيتا نظيفا وقابله مقابلة حماسية . وفي اليوم التالى انطلق الحكمدار يتفقد ويفتش مثلما ممسل فى الحيطة السابقة وفي الوقت نفسه كان فيتسا حسّان يرور الجسنود والمرضى . وعرض الحكمدار الجنود بدون أن يدع نفسه تخالجها عوامل الخسوف والرهبة على أثر ابلاغه خبر المؤامرة التي عقدت لاغتياله . وفعلا نقض قيام الجنود بالاستعراض بجد خبر المؤامرة المزعج الذي اتصل به . وقد أقام في أجاك زهاء أسبوعين .

ولا بد لنا هنا من أن نخص بالذكر مجهودات المسيو ماركو جسبارى . Marco Gaspari التاجر اليه واهمامه بتوسيع وسائل الزراعة وانتشارها . فقد غرس جسبارى فى جزء من قطعة أرض تبلغ مساحها نحو ٢٠ فدانا ويحيط بها سياج كثيف من التين الشوكى اشجارا من اشجار الفاكهة المختلفة الانواع وزرع فى جرزء آخر منها خضرا والباقى منها خصه برراعة الذرة والبطاطا والفول والسمسم والفرول السودانى . ويوجد فى بستان الفاكهة غير التين الشوكى الكثير العدد الذي يكتنف المزرعة من كل جانب أشجار من أشجار الموز المختلف الأنواع والتهين والبلح والخوخ

والرمان والليمون . وهذا مما يبرهن على أن الارض صالحة لكل انواع المزروعات والمغروسات وانه فى حيز الاستطاعة تعصويد مغروسات أوربا على مناخها .

وزراعة الفول السوداني منتشرة في اجاك انتشارها في سائر انحساء بلاد الدنكاويين المقيمين في مركز رول . وتبلغ مساحة كثير من الحقسول المزروعة هسدا النوع بعض كيلومترات وتمتد من قرية الى أخسرى . وعندما اجتاز الحكمدار أمين بك تلك الحقول استدعى الأهسالي واستملم منهم عن سر عدم إقدامهم على استخراج الزبوت من هذا النبت . وحثهم كثيرا على عصره وأكد لهم بأنهم محصلون منسه على زيت يفوق الشيرج كثيرا دسامة و طعها . وفرض على كبير الناحية توريد مقدار من زيت الفول السوداني بصفة جزية وهكذا ألزم الأهالي أن ينكبوا على هذه الصناعة فجنوا منها فيما بعد أطيب المار وأجزل المنافع .

وبعد مسيزة يومين من مبارحة أجهاك أفضوا الى رومبيك قاعدة مركز رول وكان معهودا بادارتها الى شخص من الخطرية يقال له ابراهم غطاس . وأقاموا فى هذه الناحية مدة يومين تفقد الحكمدار فى خلالها لأحوال كالمعتاد بل بدقة تفوق الحد المعتاد فى رحلات تفتيشه الماضية . وأم بنوع أخص بالاعتناء بدفاتر الحساب وإصلاحها ابتداء من تاريخ تعديل إدارة هذا المركز . وأعطى تعليات صارمة تتعلق بادارته ونبه مشددا على كبير الناحية بأن يخاطب فى كل الاحوال حكومة لادو مباشرة .

#### العودة الى لادو عاصمة المديرية

وتلقى الحكمدار قبل مغادرته رومبيك خطابا من موسى بك شوقى (١) وكيل مدرية بحر الغزال يدعوه فيه للمجيء الى مديريته ليعينا بالاتفاق تخوم المديريتين . واجتاز أمين بك « خور التمساح » بعد أن مر بناحية « جوك مختار » Go'k Moukhtar وهي آخر محطة من محطات رول . وعلى بعد كيلومترين من عبور الخور المذكور قابل هو ومن معه موسى بك وكان قادما لمقابلهم بالنيابة عن لبتون بك الذي كان قد توجه الى الخرطوم ليزور حكمدار السودان العام . وانتقل موسى بك وأمين بك معا الى « جوك حسن » حيث أقاما يومين وبعد أن عينا التخوم الفاصلة بين المديريين قفلا راجعين .

وسلك الحكمدار أمين بك في الاياب نفس الطريق التي سلكها في الذهاب لغاية جوك مختار ومن هناك قرر السير في طريق آخر ليمر بمحطات شتى ويستطلع أحوالها . فبدلا من أن يمروا برومبيك ولوا وجوههم شطر محطة « ليجي الصغيرة » Liggi الواقه ن جنوب رومبيك . وأقاموا يومين في ليجي ثم شخصوا منها الى « جروزا » Goza التابعة لمركز مكراكا . ومن جوزا أنجهوا الى « جندا » Ganda الواقعة ناحية الشرق . ولبث الحكمدار فيها ثمانية أيام لأنها وقعت من نفسه موقعا حسنا . وكانت هذه المحطة الصغيرة قائمة على مرتفع تصبو النفس كثيرا من أجله وكانت هذه المحطة الصغيرة قائمة على مرتفع تصبو النفس كثيرا من أجله وكانت هذه المحطة الصغيرة قائمة على مرتفع تصبو النفس كثيرا من أجله وكانت هذه المحطة الصغيرة قائمة على مرتفع تصبو النفس كثيرا من أجله

<sup>(</sup>١) — أصله ضابط سوارى وأرسل الى السودان وتقلب فى عدة وظائف هناك ونــال أخيرا رتبة الباشوية وكان فى الخرطوم مدة حصار المهدبين لها وقتل عند سقوطها .

للاقامة فيها لاعتدال مناخها وطيب نباته ا وعذوبة ماء جدوله ا وصفائه . ومن تلك الحطة انتقلوا الى « واندى » فبلغوها فى ظرف خمسة أيام ونرلوا فيها فى اكواخ من اكواخ الزنوج . ورحلوا بعد ذلك الى « أمادى » Amadi وهى محطة تابعة للادو وأقامو فيها يومين . وفى هدذه المحطة ورد الى الحكمدار أمين بك خطاب من لبتون بك بخره فيه يوصوله الى محسر الغزال وتعيين مركوبولو أخى مركوبولو بك سكرتير رءوف باشا وكيلا لمدرية خط الاستواء . وأطنب فى الثناء على هدذا الوكيل . ومما قاله فى هذا الخطاب ان شخصا يقال له محمد احمد ادعى بأنه المهدى ونشر راية العصيان فى وجه الحكومة وان محمد احمد هذا يسكن جزيرة أبا من اعمال مركز « كوى » Kawa ولديه عدد كبير من الأتباع يأتمرون بأمره .

وفى المساء قبرل سفرهم من أمادى حدث خسوف جزئى للقمر وقبل دخرول لادو بزمن يسير وردت له الانباء بوصول الباخرة « بردين » وعلى ظهرها مركوبولو وكيل المديرية الجرديد . وقد أتى لمقابلة امين بك الذي كان قد قدم في ١٩ ديسمبر . وعند وصوله قدمت له الجنود التحية العسكرية المعتادة .

وبعد أن استقر به المكان اطلع على المراسلات الواردة بالسبريد فوجد بينها خطابا من رءوف باشا يدعوه فيه للحضور الى الخرطوم. هذا ، ولما كان الحكمدار امين بك ليس لديه شيء يحمسله على الاسراع في السفر ظلل زهاء شهر في لادو مشتغلا بتوزيع السلع التي وردت مسع الباخسرة « بردين » الى مختلف المراكز وتأدية الاعمسال المعتادة في

أنحاء الدىرية .

وفى ٢٥ ديسمبر كتب امين بك رسالة الى الطبيب جونكر أحاطه فيها وصوله الى لادو وبلغه ايضا الاخبار التى وردت له مع الباخرة « بردين » وأخبره ايضا بوصول وكيل المديرية الجديد وذكر ان هذا الوكيل غير متحل كليهة بشيء من الأهلية والجدارة وأنه لم ينل مركزه إلا بسبب منصب أخيه الذي كان فيا سلف أمينا لمخازن حملة سير صمويل ييكر . وطلب أيضا الحكمدار أمين بك من جونكر أن يتكرم بمراقبة بخيت بك بتراكي وقال أنه غير مرتاح لأعمال هذا الرجال وأنه لم يبعث به الى ممبتو إلا لأنه لم يجدد لديه شخصا أكثر منه كفاءة . وسأله عن الى ممبتو الذي في زريبة مولى افندى في «كانجو » Cango هل رجموا الى أوطانهم أم لا .

تقسيم الادارة والاراضى في مديرية خط الاستواء

وذكر فيتا حسّان في الفصل الخامس والسابع من كتابه الآنف الذكر التقسيم الادارى في هـذه المديرية وكذلك تقسيم أراضيها وترتيب قواتها العسكرية وسكانها وحالتها الماليـة. وهذه ترجمة ما قاله في هذا الصدد:

كانت مديرية خط الاستواء مقسمة في عـــام ١٨٨١ م الى ١٠ مراكز أو إدارات وكل إدارة منها تحتـوى على جمـــلة محطات. وهـذه الادارات كانت تسمى مـديريات من عهـــد حـكمدارية غوردون باشا وكانت

قاعدتها العمومية لادو . وكان الرئيس يلقب بمدير عموم خط الاستواء . وكان عدد المحطات يبلغ ١٧٠ محطة . وهذا عدا القرى التى ليست بها حامية والقبائل التابعة للمديريات وكذلك القبائل المفروض عليها جزية .

وهذه هي إداراتها العشر :ــ

بور وهي قائمة على ضفة النيل الأييض الشرقية .

لادو ، وكري ، و دوفيليه وكلها قائمة على ضفة النيل الأبيض الغربية . فويرا ، و لاتوكا ، و فاديبك وكلها قائمة فى شرق النيل الأبيض .

رول ، و مكراكا ، و ممبتو أو جرجـورو وهي واقعــِــة غرب النيــل الأبيض .

ويقع الحد الشمالى للمديرية عند محطة السوباط المسماة بالتوفيقية من عهد حكم سير صمويل بيكر . ولم تنشأ هذه المحطة إلا ابتغاء توريد الاحطاب التي تلزم لوقود مراجل البواخر . وانفصلت هذه المحطة فيما بعد هي و محطة ناصر من مديرية خط الاستواء وألحقتا عديرية فاشودة .

والمركز الأول (١) « بـور » قاعـدته فى القـرية الساة بهـذا الاسم وموقعـه شرق النيـل الأبيض. وأرضه تحتـوى على غـابات فسيحـة الأرجـاء

<sup>(</sup>١) — ويعلم من هذا التقسيم ان المركز كان يسمى ادارة وان هـذه المديرية كانت تسمى مديريات خط الاستواء .

مترامية الأطراف من خشب الابنوس وهي عامرة بسائر أنواع الحيوانات البرية . وهذا المركز ممتد كثيرا ويتصل بمركز لاتوكا غير ان سكانه قليلو العدد . وفيا عدا بور لا يوجد به أي محطة عسكرية أخرى . ويسمى سكانه « البوريين » Bòrs وهدذا هو اسم نفس ذات البالد . إذ ان العادة المتبعة على وجه العموم في السودان هي تسمية كل بلد باسم القبيلة التي تسكنه .

والبوريون هم فرع من الدنكاويين Dinks التويتشين الدنكاويين من الدنكاويين الما التويتشين عرائة الدنكاويين Tuitchs وهم أصحاب بطش وبأس في الحرب والمجالدة . ويشتغلون بحرائة الأرض للزراعة وعلى الأخص زراعة الدرة والسمسم والتبغ والقرع . وعيلون ميلا خاصا الى تربيسة المواشي لاسيا البقر ولهم قطعان كبيرة جمالها يلفت الانظار . أما عاداتهم واخسلاقهم فهي مثل عسادات الدنكاويين وأخلاقهم .

والمركز الثاني هو « لادو » وموقعه في جنوب المركز الأول. و لادو هـذه هي في الوقت ذاته قاعدة الحكمدارية برمتها. وتتألف أرض هـذا المركز بنوع أخص من سهل رملي قائم عليه جبلان أحدهما على مرحلة ٢٥ كيلومترا شمال غربي المدينة ويقطنه قبائل مستقلة. والثاني قرب محطة الرجاف ويقال له جبل الرجاف. وتبتديء قرب محطة بيدن سلسلة جبال صغيرة تنتهي عند دوفيليه. وسكان هذا المركز هم من الباريين ويتعاطون من الأعمال الزراعة وتربية الحيوانات على الأخص. وشأنهم في ذلك شأن قبائل البور. وأنواع زرعهم هي الذرة الحمراء و السمسم و الفول و الفول السوداني ونوع من القرع يسمونه « اورچور » Urdjour . وعلاوة على السوداني ونوع من القرع يسمونه « اورچور » Urdjour . وعلاوة على

ما ذكر يقتنون قطعانا كشيرة من الضأن والثيران والماعز . ويقطن الباريون ضفتي النهر ابتداء من لادو لفاية محطة « خور ايبو » Khor Ayu أي مدى ١٤٠ كيلومترا . والوان بشرتهم أقل سوادا من بشرة الدنكاويين . ومن عاداتهم اقتلاع الاربع الثنايا كالدنكاويين وأهالي مكراكا و مادى و شولي و ماجونجو و اللانجوس .

ورجال البارى العاديون لا يتزوجون إلا بامرأة واحدة أما كراؤهم فيتزوجون بعدة نساء . وعندما ينوى احسد مهم المبيت عند احداهن يغرس حربته امام بلبها فتفهم المرأة وتستعد لقابلة سيدها وربها . وبعقد عندهم الزواج بدون حضور موظف أو رجل من رجال الدين بل مثل جميع الزوج بواسطة شبكة زواج وهدفه الشبكة عبارة عن ماشية من مواشى الانعام عددها نريد أو ينقص نحسب ثروة الاسرتين . وهذه الشبكة يقدمها الرجل لوالد الخطية . ويجب على هدفا الاخير ان يرد هذه الشبكة الى صهره أو قيمها اذا ماتت الزوجة بدون اولاد ولم يكن لديه ابنة أخرى يقدمها لصهره بدلا من المتوفاة . ولا تشألف شبكة المخطوبة من ماشية فحسب بل كثيرا ما تشتمل على بعض حراب وسهام حسب نص الشروط ألى يكون قد اتفق عليها الطرفان . وتعتبر الذرية من البنات عند الباريين اعظم من البنين خدلافا لعادة الشرقيين لأن البنت عند زواجها تجدر الأهلها مفسما وعلى النتيض من ذلك الذكر فان أهله لا يرعون من ورائه شيئا .

ولا بد من ذكر ملح الطعام بين حاصلات مركز لادو فهـو يوجـد في « أونچـاتى » Unjati الواقعة قرب لادو . ولا يوجـــــد في سائر اراضي خط الاستواء إلا ثلاث ملاحـــات هي : « أونجاتي » وهي في المدينة المصرية ، و «كيبيرو » Kibiro ، و « أوزونجـورا » Usongora وهما في بلاد الأونيورو .

ويستخرج من ملاحة أونجاتى مقادير وافرة من الملح تفي محاجات جميع سحكان مديريتي محسر الغزال وخط الاستواء. ويستبدل الأهسالي بسائر الحاصلات وجميع أنواع الماشية الملسح وهو مصدر إيراد هام للحكومة.

ويوجـد كذلك بـكثرة فى محطات كري الشجر الذى يستخرج منـــه الشحم النبــــاتى . وأهم محطات مركز لادو العسكرية هى : غندوكورو ، و الرجاف ، و بيدن .

والمركز الثالث كرى وموقعه شرق النهر بين لادو و دوفيليه وهـو عبارة عن سلسلة جبال متصلة تقريبا ببعضها ويقطنه الباريون السود . ويعمل هـؤلاء نفس الأعمال التي يشتغل بها سكان لادو . ولا بد أيضا من التنويه بذكر الزيت النباتي ثم الذرة والسمسم والفول بين مختلف حاصلات هذا المركز .

ويلحق بالمركز السالف الذكر ثلاث محطات عسكرية كبرى وهي : خسور أييو ، و لابوريه ، و موجى .

والمركز الرابع وهمو دوفيليه واقع شرق النهر فى جنوب المركز السابق الذكر . وقورية دوفيليه التى بهرا قاعدة المركز هى أهم سائر عطات مدرية خط الاستواء بعد لادو وهى النقطة التى يبتدى، منها الانحار

لفاية بحسيرة البرت نيازا. وتيار شلالات فولا السريع يحول دون نرول المراك أبعد من هذه النقطة وبوجد في دوفيليه ترسانة للباخرتين النهريتين « الحسدو » و « نيانزا » وهسذه الترسانة معدة أيضا لتصليح الباقي من المراكب. وأراضي هسذا المركز بنوع أخص جبلية ويتألف سكانه من الشوليين ومقسره شرق النهر ومن المساديين والكوتويين والكوكويين ومقرهم في الغسرب. ويشتغلون على الأخص نرراعة الذرة والسمسم والتبغ. والماشية في هسذا البلد قليلة. وتضم أراضيه في شرق النيل كل بلاد الماديين وقسما من أراضي الشوليين. وفي غرب النهر يقوم جبلا ميتو Mitu و كوكو Mitu .

وأولئك الأقوام الرحل وإن كانوا يختلفون اختسلافا بينا في الجنس واللغة فهم يتباينون تباينا الله الله الشكل فصورة المادى تشبه صورة البارى إلا أنه أضخم منسه جسما ولا يستعمل الحلاقة وهو أيضا مكسال البارى إلا أنه أضخم منسه جسما ولا يستعمل الحلاقة وهو أيضا مكسال ومتواكل ومحصوله من الزراعة تافه قليل لا يكاد يفي محاجته بل لا يمكنه من سداد الجزية المضروبة عليه للحكومة والماديون لا يميلون للحروب الإ قليسلا وهم في ذلك على النقيض من جيرانهم المساتويين ذوى البسالة والاقسدام ولا بد من ملاحظة بون شاسع بين هؤلاء ورجال الكوكو مساع ان المسافة الفاصلة بين هساتين القبيلتين تكاد تنحصر في بعض حيارة الرجل الميتو وهي تذكر المرء الرجل الكوكو أحسن في الظاهر من صورة الرجل الميتو وهي تذكر المرء الذي يقع بصره عليها بصورة الدنكاوي غير ان طباعه توافق طباع القبائل الاخرى وفي الحروب لا يمتاز عن غير ان طباعه توافق طباع القبائل الاخرى وفي الحروب لا يمتاز عن الرحل مياسير ولديهم من قطعان الأنعام الشيء الوافر الجزيل وذلك قبال



خريطة عطة دوفيليك العسكرية

أن يظهر فى بلادهم التجـــار الذين قدمـوا اليهـــا قبل احتــلال المصريين المدروة .

وكانت الثيران تعد عندهم بالالوف في أصغر قرية . وفي أول عهد الفتح كانت الجنود تعود من غزواتها للقبائل المتمردة ومعها من الاسلاب مور تحصل عليها بلا عناء . إلا أنه من وقتما عملت في تلك الأقصاع بد التاجر سلبا ونهبا متواصلا وقعت في أنياب الفقر والمتربة . ويمهر رجال الطبقة الفقيرة خطيباتهم بشيء من السمك اذا لم يكن لديهم ماشية ولا سلاح . وعندئذ يتعهد الخاطب بخدمة حميه ويشتغل في صيد الأسماك زمنا ما لسداد ما عليه من المهر .

وتنحصر صناعة أهالى مركز دوفيليه فى استخراج المعادن وتنقيبها ومع ذلك لم يصاوا الى درجة الباريين أو سكان ممبتو فى المهارة . ولم تتعد مصانعهم دور الطفولة . ويشتغل الصانع تحت سقف تحمله أربع قوائم . ويحمى الحديد فى نار وقودها الخشب ونظل هدذه النار موقدة على الدوام ويخرجونه منها بواسطة كاشات مصنوعة من الخشب الأخضر ويطرقونه بين أحجار ضخمة يستعمل واحد منها سندانا وآخر مطرقة . وصبر الزنجى وأناته حلا محلل نقص الآلات ومكناه من انجاز اشفال كان يقدر استحالة انجازها بالات بسيطة كهذه . وتوصل السوداني الى اتقان كثير من الادوات مثل السلاح ومواعين الطبخ اتقانا لا بأس به .

والحطات العسكرية الأكثر أهميـــة التابعـة لمركز دوفيليـه هي : فابـــو ، و فاتيكو ، و وادلاى . ويعمر هـذه المحطة الأخـيرة قوم يقال

لهم اللوريون.

والمركز الحامس فويرا وهو واقع شرق دوفيليه وأعلى مهما مسافة قليلة ويكون تخوم مديرية خط الاستواء الجنوبية . وفيا وراء همذه التخوم يوجد بله الأونيورو وملكه كباريجا . وقاعدة هذا المركز فويرا . والمحطة الحربية الوحيدة الملحقة به هي فودا . وكان هذا المركز في الزمن الذي سلف أكثر امتدادا نحرو الجنوب وكان ملحقا به بصفة محطات عسكرية مرولي ، و مازندي ، و اوروندوجاني ، و ماجونجو ، وكيروتو ، و فاكوفيا ، وكبيرو إلا أن هذه المحطات صار اخلاؤها بأم غوردون باشا ولم يعد احتلالها بعد ذلك مرة اخرى .

وأكثر أراضى فويرا جبلية وبعمرها قبائل الماجونجو و العاميرا. أما مزروعاتها فهى التبغ بكميات وافرة والفول والعدس والذرة. وهذا النوع الأخير هو أهم الحاصلات للأراضى فى كل ناحية. وتقتني هدذه القبائل كثيرا من الثيران ويربون النحل. وشرعوا فى زراعة الموز فى أراضى فويرا وهذا النوع لا يعد نعمة جزيلة تعم الأهالي فحسب بل فائدته تعود أكثر على عابرى السبيل.

والمركز السادس لاتوكا . وهذا المركز تفقد أمين بك حالته فى خلال هذا العام . ويكفى هذا القول إن لاتوكا بلا مراء جنة افريقية . وأراضيها أكثرها جبلية إلا أنه اينما ذهب الانسان لا تقع عينه فيها تقريبا إلا على ترب مجلل بالنبت الوافر . وأهم الحطات العسكرية التابعة لهذا المركز هي : أوكلو Okello ، و ترانجول ، و ابوريه Oburé ، و عبو .

والمركز السابع هو فاديبك وموقعه بين لأتوكا و فويرا . وأراضي هذا المركز جبلية ويسكنها قبيلة الشولى . وحاصلات المراكز الاخرى . وعتاز سكانه الشوليون بالجرأة والاقداء في الحروب والقنص والمهارة في الزراعة . ويرعون الأرض بعنه خاصة فتدر عليهم الحيرات الوافرة . وتعوض عليهم جهوداتهم عمارا لا يتوصل الى جني نظيرها أية أمسة اخرى . وقد محصدون في بعض المرات محصول كبيرا فينزيد عن حاجاتهم ويفسد في البيادر فيضطرون الى دميه . ولا يقتني الشوليون كثيرا من الحيوانت الأليفة إذ انهم عتارون باللحوم التي تسد حاجاتهم من قطعان الزراف والجاموس البرى والغزلان والافيال والاوعال التي تعيش في الغابات وذلك باقتناعها وتقديد لحومها وحفظها .

ولازم الشوليون على الدوام الاخلاص للحكومة من وقدما احتات جنودها بلدهم وقلما كانت ترى نفسها في حاجة الى اخماد ثورة فيها . وهذا على النقيض من جيرانهم اللانجويين الذين النزموا خطة العصيان ولم تتمكن الحكومة من اخضاعهم . وكانت تحمل عليهم من وقت الى آخر بجنودها بدون أن تجنى من وراء ذلك ثمرة اللهم إلا الاستيلاء على بعض الحميد من مراعها . وتنحصر انعام اللانجويين في قطعان هائلة من هدفه الحمر ولون هذا الضرب من الحمير أشهب ويمتد على طول ظهورها خط اسود . وتحد عدم عدل البقر الذي يوشك أن يكون معدوما في بلادهم . ويتخذ وتحل عندهم من اللحوم والألبان من تلك الحمر . ومن غير المستطاع ركوب هذه الحيوانات وذلك لعدم تعويدها على هذا الأمر .

ولقد أمكن استعال الحمر الصغيرة السن فقط من بين الحمر التي غنمتها الجنود في غزواتها فأتت بخدمات جلياة بعد تدريبها أما جميع المحاولات التي بذلت في سبيل ركوب المتقدم منها في السن فقد ذهبت هباء منثورا ولم تأت بفائدة ما فلا المهاز ولا العصا استطاعا أن يجعلاها تخطو خطوة حتى لكأنها كانت تفضل الموت وهي واقفة في أماكنها على أن تتزحن .

واللانجويون هم قوم يجنحون للحرب والكفاح الى أبعد حد . ورغما عن الغارات المتعددة التى قامت بها جنود الحكومة لقصاصهم لم تتوصل قط الى اعتقال واحد من محاربيهم . ومع انه كان يوجد في صفوف جنود الحكومة زنوج من سائر القبائل فما كان يرى حتى ولا واحد من اللانجويين بين الجنود أو الأسرى .

ولا يلحق بمركز فاديبك هـذا من المحطات العسكرية إلا محطتان اثنتان هما « لابور » و « جاللي » Galli .

والمركز الثامن وهـو رول يشتمل على الأراضي الواقعـة غرب النيـل الأبيض لفاية مديرية بحـر الفزال. وهـدا المركز أهم مركـز في المـديرية وهـو حافـــل بعدد كبير جــدا من السكان. أما العشائر الضارية في وديانه فهي قبائل الاجارية Les Agars ، و الجوكية Les Netus ، و الاتووتية القبائل تابعة لقبيلة الدنكا أو جانجيه Jangés الكبيرة.

والسلالة الدنكاوية هي أجمـــل سائر سلالات الزنوج ذاتا واشرفها حسباً . وتنقسم هذه القبيلة الى قسمين . الدنكة أو الجانجيـه وهـؤلاء نازلون فى شمال مديرية خط الاستواء وفى مديرية بحر الغزال . والدنكة السجيحة Sagiha ويسكنون مع النوير و الشلوك فى مديرية فاشودة .

والدنكة قوم أصحاب حرب وجلاد وهم نوابغ في الصيد والقنص ولهم ولع بالأعمال الزراعية ومن مزروعاتهم الفول السوداني وأنواع منوعة من النبرة والفول. ويتاأنق الدنكاويون في ملبسهم وطعامهم وهم في ذلك على نقيض جيرانهم. وأخص غلمائهم اللبن والشهد والدقيق والذرة والفسول والزيت المستخرج من الفول السوداني وقليلا ما يتناولون اللحوم. وتراعي النساء في طهي الطعام النظافة والترتيب.

وذكر فيتا حسّان انه كان لا يخشى أن يقيم بمنزل رجل من رجال هذه القبيلة بل كان لا يهاب من أن يتناول الطعام مع أحدهم ، وتتشح النساء المتزوجات بجلد مدبوغ من جلود الأغنام فيوارين به سوآتهن . أما قبل الزواج فتعيش الفتاة عارية . واذا خانت زوجة بعلها فهذا يقتل الذي انتهك حرمته ويرد زوجه الى أهلها بدون أن يلحق بها أى أذى حتى ولو كانت شريكة الجاني في الجريمة لأنه يعتبرها مخلوقا ضعيفا قد يستسلم أمام القوة أو يسقط أمام نزغات النفس وعلى ذلك يعدها أهلا للمعذرة .

وقد صيرت المزارع الشاسعة المتنوعة المحصول والقطعان الكثيرة التي عدد لهما وحاصلات العاج الجسيمة مركز رول من مراكز خط الاستواء الكثيرة الاهمية وأراضي هذا المركز هي عبارة عن سهل فسيح الارجاء تقطعه جمداول عديدة ماؤها رائق سائغ الشراب . ويشتغل الأهالي بالزراعة وتربية الماشية واقتناص الفيلة .

ومحطات هذا المركز العسكرية المهمة هي : اجاك وهذه قاعدة المركز و شمي ، و رومبيك ، وبـــوفي Bufi ، وصيـــادين Sayadin ، وليسى Lessi ، و أفارد Affard ، و الجوك مختار El Gòk Moukhtar .

والمركز التاسع وهو مكراكا يشمل جميع البقعة الواقعة جنوب مركز رول لغاية ممبتو (جورجورو). وهذا المركز كثير الجبال غرير الماء وافرها لدرجة خارقة لاهادة . واسم الأهالي كاسم الناحية . وهم منقسمون الى قبائل صغيرة كثيرة العدد ولا يشبه رجال قبيلة منهم رجال القبيلة الاخرى . وتنحصر أعمال أهالي مكراكا تقريبا في الزراعة ولا يميلون الى القنص إلا قليلا . أما الأنعام فليس لديهم منها إلا الذيء التافه . ويتغذون بأقل من القبيل حتى أنهم ليقنعون بقبضة من الذرة . وهم قور طاف دمثو الاخسلاق مجنحون الى الطاعة .

وذكر فيتا حسّان أنه لم يطرق مسامعه طيلة المدة التي أقامها وهي عشر سنوات ان أهالي محراكا كدروا من صفو الحكومة أو جروا عليها متاعب. والمكراكاويون يمتون في الجنسية الى النيام نيام جيرانهم، واجسامهم وطباعهم تعيد الى الذاكرة ذكرى هؤلاء. والمكراكاويون هم ايضا من آكلي لحوم البشر مشل النيام نيام إلا أنهم يقلون عهم في ذلك درجة لتدخل الحكومة واستعالها الشدة مع آكلي لحوم الانسان. وتلتزم النساء بحراسة اولادهن ورعايتهم بعين ساهرة عندما يسلم حمالو مكراكا حبوبا أو عاجا الى محطة من المحطات حتى انهن ليتركنهم رهن أكواخهن الى ان يسافر أولئك المحالون. وكان يلاحظ اختفاء أولاد في كل مرة يقيدم فيها حمالو مكراكا رغما عن السهر الشديد على أولئك الاولاد

ولا تتمكن الحكومة من العثور على الجناة . وكان يعـثر في بعض الاوقـات على فخيذ أو ذراع في جيراب رجيل من المكاركة. وكان كثيرا ولما كانت الحكومة تجند مهم عسكرا كان اقبالهم على التغذية بلحوم البشر يقبل بسبب وفـــرة اللحـوم من جهـة وصعوبة الحصول على اللحم البشري في محطة من محطات الحكومة من جهة أخسري . ورغما عن ان المكاركة هم من آكلي لحـوم البشر يوجد فيهم الحياء أكثر من الزنوج الآخــرين ولهـذا يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على بعض أطهار يسترون بها عوراتهم . وعندما يأتون الى محطة من محطـات الحكومة لدفع الجيزية المضروبة عليهم يجعلون قبلة انظارهم الحصول على شيء يمكنهم استبدال قطعة من النسيج به يوارون بها سوآتهم في الحيال. وهم لا يمياون لتكبد متاعب الاشغال ولا لأخطار القنص غير انهم مع ذلك لم يكونوا معدودين من سقط الجند. نعم ليس لهم ذلك النشاط الذي يمتــاز به الزنوج الآخرون إلا أنهم لم يكونوا أقل من هـــــؤلاء حركة وهم يكلفون أنفسهم بأى عمل كان . ولهذه الأسباب كون أمين بك جنود الحكمدارية من المكراكاويين دون سواهم تقريبا .

وأهم محطات هـذا المركز العسكرية هي : كابايندي وهذه عاصمة المركز ، و واندي ، و كودورما Kudurma ، و مدير في Mdirfi ، و ريمو Rimo ، و مكراكا الصغيرة ، و جـوزا Gosa ، و كاليكا Kalika ، و واتاكو Watako ، و جانـدا Ganda ، و واتاكو Ombimba ، و نوجـوما ملاسها ، و دانجـو الكبير .

والمركز العاشر وهمو ممبتو أو جورجورو واسع ممتد الأطراف يتصل تقريبا ببلاد نهر الكونجو ولا يفصله عنها سوى لسان تعملوه الغابات عرضه عشرون كيلومترا . وتمتلك الحكومة المصرية فوق ذلك جزءا من هذا اللسان ، وأخضع حصواش افندى منتصر أقزام أكا Akka لغاية مسيرة خمسة عشر يوما في الغابة . وهذا المركز هو الوحيد في خط الاستواء الذي لم تطأه أقدام فيتا حسّان . أما ما رواه عنه فاستقاه من صديقه ورفيقه حواش افندى منتصر الذي أقام فيه ثلاث سنوات متوليا رياسته واستفاد الطبيب جونكر من رياسة حواش افندى لهذا المركز فائدة .

ويعمر هسذا المركز النيام نيام و الممبتو وهم من آكلي لحوم البشر . فالأولون ضاربون في القسم الشمالي وفي جنوب مديرية بحسر الغزال . أما الممبتو فيشغلون جميع جنوب المركز لغاية حسدود الغابة . وهذه هي الغابة الكبيرة التي سيجتاز أرضه استانلي عند توجهه لاخراج أمين باشا من المديرية كما سيمر ذكره فيما بعد . وتنقسم هاتان القبيلتان الي فصائل شتي كل طائفة منها تسمى باسم كبيرها . وأهم طعامهم المدوز ولديهم منه غابات ويردعون أيضا الذرة الصفراء والبيضاء غسير أنهم لا يردعون منها إلا قليلا بحيث ان ما يحصلون عليه من محصولها يكاد لا يكفي إلا ما يلزم لصنع المريسة . وتستدعي زراعة النرة البيضاء قليلا من العناية ومع هذا تأتى بمحصول يزيد عشر مرات على محصول الذرة الصفراء . ويرجع الفضل في استيراد ذلك النوع الى البسلد الى نشاط حواش افندى منتصر المتواصل وتوقد ذكائه وأصالة رأيه وهسو الذي أدخل كذلك اليها زراعة أشجار

البرتقــــال والليمون ومختلف أنواع الخضر والتبغ الذى استحضر بذوره من القضارف من أعمال مديرية كسلا .

ونوع الشيران ليس له شبح في هـــــذا المركز وسكانه لا يعرفون له شكلا ويتخذون طعامهم من اللحوم مما يذبحونه من الضأن والماعز . ونوع هـذا الحيوان الأخير هو غــــير النوع الموجـود في باقي أراضي خط الاستواء ويمتاز على الخصوص بطول شعره .

ومع ان الحيوانات نادرة الوجود في هذا المركز فان الاهالي لا يتمنعون عن الاستمتاع باكل لحومها . ورغما عن الصرامة والشدة التي تستعملها الحكومة فان أولئك المخلوقات لا يقلمون عن أكل لحوم الانسان .

ولا يقتلع اناس النيام نيام وممبتو ثناياهم مثاما يفعل أغلب زنوج السودان بل يبقونها ويبردونها ويتركون لها رؤوسا مدببة حاده. وهكذا يفعل أيضا بعض المكاركة.

#### القــوات العسكرية

كان يوجد على رأس كل مركز من مراكز مديرية خط الاستواء رئيس ملكى أو عسكرى يلقب بمأمور الادارة وله حامية يختلف عددها باختلاف أهميته أو مقدرة سكانه فى الحروب. وتتألف هذه الحامية من ثلاثة عناصر وهى :-

١ \_ جنود نظامية من السودانيين .

٢ \_ الخطرية ( المتطوعون ) .

٣ \_ التراجمة وكان هؤلاء فى الأصل زنوجا يقومون بوظيفة الترجمـــة أو يتخذون وسطاء فيها بين الحكومة والاهالى وآل الأمر فيها بعد الى أن يؤلف منهم جنود منظمة .

وكان عدد القوات العسكرية في المراكز عام ١٨٨١ م وتوزيعها كالآتي :

|              | جنود نظامية                             | خطرية        | تراجمة |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| <u>.</u> —ور | 14.                                     | • • •        | ٤٠     |
| لادو         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • •        | ٧٠     |
| ڪري          | γ.                                      | * * *        | ١.     |
| دوفيليـه     | ١٧٠                                     | • • •        | ۳.     |
|              | <b>4 4</b> •                            | <b>*</b> * * | 10.    |

|             | جنود نظامية | خطرية    | تراجمة    |
|-------------|-------------|----------|-----------|
| اقبله       | 77.         | •••      | 10.       |
| ويرا        | ₹•          | • • •    | ٧.        |
| ا تو ڪا     | •••         | ۲        | ٧.        |
| اديبك       | • • •       | ١٧٠      | ź•        |
| كراكا       | ٦.          | <b>\</b> | <b>\.</b> |
| <u>.</u> ول | 14.         | • • •    | ٤.        |
| بــــو      | ٨٠          | ٧٠       | w.        |
|             | 99.         | ٥٤٠      | <b>ξ</b>  |

وتجند العساكر النظامية من بين الأهالى ويتلقون دروسا فى النظام العسكرى وأصول الحرب وكسوتهم ومؤونهم على نفقة الحكومة ويصرف لكل منهم غير ما ذكر ٢٠ قرشا شهريا .

أما الخطرية فهم من متطوعى العرب ويقال لهم أيضا الدنافيلة لأن أغلبهم من رجال مديرية دنقيلة . وهؤلاء مسلحون ببنيادق بكبسول تصرف لهم من الحكومة وراتبهم الشهرى ١٠٠ قرش غير أنهم لا يأخذون جرابة ولاكسوة .

 حدوث خطر تنضم جنود التراجمة الى العساكر النظامية فيمتازون بالبلاء الحسن والشجاعة العظيمة . ولما أغار الدراويش بعد بقيادة الأميركرم الله دعت الحالة للانسحاب نحو الجنوب وتجمعت الجنود في بعض المواقع وزيد عدد النظامية فبلغ ١٦٠٠ وقسم هذا العدد الى أورطتين .

وكانت هذه الجنود تكفى لحفظ النظام واستنباب الأمن بين سكان مديرية خط الاستواء الذين يقدر عددهم ب ١٥٠٠٠٠٠ نسمة ـ وكان من بين هؤلاء ٥٠٠٠٠٠ خاضعين لسيطرة الحكومة . وهذا أمر يمكن ادراكه بسهولة اذا علمنا ان الأهالي منقسمون الى عدد عديد من القبائل المختلفة الأجناس وان الحروب لا تنقطع بينها .

#### الأه\_\_\_\_الى

بيان موجز باحصاء الزنوج الخاصعين لسلطة الحكومة وكل عشيرة وبله فيه على حدة وذلك بوجه التقريب :ــ

| المسدد       | البال                         | العشاءر            |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>\</b>     | رول ، و بــــور               | الدنكا أو الجانجيه |
| . 0 • • • •  | المكر اكا                     | المكرراكا          |
| V            | مْب:                          | المبتـــو          |
| ۲۰۰۰۰        | !ور                           | بـــــور           |
| 1            | لادو ، و کري ، و مکراکا       | <u>,ارى</u>        |
| <b>ξ····</b> | دوفیلیه ، و فادیبك ، و فاتیكو | مادی ، و شولی      |
| ٣٠ ٠٠٠       | فویرا ، و وادلای ، و فودا     | ماجونجـــــو       |
| ٤٠٠٠         | وادلاي                        | لــــور            |
| 7            | لاتـوكا                       | اللاتروكا          |
| •            |                               |                    |

#### الحالة المالية

#### أما حالة الحكمدارية المالية فكانت ميزانية المصروفات كالآتى :\_

| جنیه مصری | 4         | راتب الحـــکمـــــدار                            |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| >>        | md.       | « وكيل الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ))        | ped.      | « قائد الجنود                                    |
| ))        | ١٢٠       | « القــــــاضـي                                  |
| ))        | ٤٣٠٠      | رواتب موظفین ملکـــــين                          |
| ))        | ۲         | « ُ موظفي الأمـور الصحيـة                        |
| ))        | 01        | « الجنــــود                                     |
|           | \\· \. \. |                                                  |

وهذه القيمة البالغة ١١٠٤٠ جنيها مصريا تنزل في الواقع ونفس الأمر الى هذه المصروفات صفرا إذ أن اللوازم الاكثر أهمية وكذلك وسائل المعيشة كانت المصروفات صفرا إذ أن اللوازم الاكثر أهمية وكذلك وسائل المعيشة كانت ملقاة على كاهل الحكمدارية بصفة جزية أى تؤخذ مجانا وكأنها مبيعة من الحكومة للموظفين ورجال العسكرية . حتى لو قدرنا ان هذه الاحد عشر الف جنيه منصرفة حقا وصدقا فان الايرادات تغطيها وتزيد عنها زيادة كبيرة وأيضا لأنها كانت تأتى من كل جانب والفضل يرجم في ذلك الى التنسيقات الجديدة التي أجراها الحكمدار أمين بك .

### وميزانية ايرادات كل مركز من صنف العاج كانت كالآتى :\_

| المقادير بالقنطار | اسهاء المراكن |
|-------------------|---------------|
| <b>\</b>          | <u>؛</u> ور   |
| of .              | لادو          |
| ۲.                | كري           |
| %0 ←              | دوفيليــــه   |
| ۲.                | فــــويرا     |
| <b>4</b>          | لاتـــوكا     |
| ٥-                | فاديباك       |
| <b>3 + →</b>      | مـكــــراكا   |
| <b>y</b>          | رول           |
| ٤٠٠               | ممبتـــــو    |
| \ <b>Y</b> · •    |               |

وثمن ال ۱۷۰۰ قنطـــار هذه بواقع ثمن القنطار الواحد ۳۰ جنیمـــا یبلغ ۵۱۰۰۰ جنیه مصری وبطرح مبلغ ۱۰۰۰ جنیه منه وهو ثمن بضع هـدایا للزنوج یکون الصافی مبلغ ۰۰۰۰۰ جنیه مصری .

ويجبى من مراكز بور ، و دوفيليـه ، و فـويرا ، و لاتوكا ، و فاديبك بصفة جزية المبالغ الآتية على وجه التقريب :ــ

ثمن ٤٠٠ رطل من ريش النعام نواقع ثمن الرطل الواحد ٢ ج. م ما قب\_له ۸۰۰ جنیه مصری

ثمن ٥٠٠٠ جلد من جملود الثيران بواقع ثمن الجلد الواحد ٤ قروش الجلا الجلالة ١٠٠٠

وهذه الأتمان حددتها حكومة لادو . وقد يجوز لدى بيع هذه السلع سواء أكان ذلك فى الخرطوم أم فى ديار مصر أن يحصل من بيعها على اثمان تزيد على هذه الآتمان .

ويمكن اضافة المطاط وزيت النخل الى حاصلات هدف المنطقة. ويرد هدذان الصنفان من ممبتو. وعندما سافر أمين بك في مايو سنة ويرد هدان الصنفان من ممبتو عرض عليه المستر ماركيت ؛ ج. م ثمنا للقنطار من المطاف و بهزاء ج. م ثمنا للقنطار من زيت النخل وكان قصده من شرائها تصديرهما الى بلاد الانكايز لصناعة الصابون المعطر الجيد من الصنف الأخير . و يحصل من المطاط إلا على ٠٠٠ قنطار غير أنه كان في حيز الاستطاعة الحصول على أزيد من ١٠٠٠ قنطار سنويا لو لم تكن التجارة قد اعتراها الكياد لانقطاع المراسلات مع الخرطوم بسبب الثورة المهدية .

وكانت الذرة قبل تعيين أمسين بك حكمدارا عاما توردها لموظفى الحكمدارية حكومة الخرطوم فرفع هسذا مقدار الجزية النوعية وعلى وجه أخص ما كان يورد من الذرة . وعلى ذلك لم تكن الحكمدارية في غير حاجة الى الحصول على ما كان يرسل اليها منه من الخرطوم فحسب بل أصبح في استطاعها أن تصدر حبوبا اذا لم تكن تكاليف النقل باهظة

لدرجة قصوى .

ومما تقريم بتضح أن الحكمدارية كانت تحصل من باب الجزية علاوة على العاج وريش النعام على جزية نوعية من الفول والسمسم والشهد والزيت النباتى والفيول السودانى والتبغ وبوجه أخص على قدر كبير من الذرة .

وهذا بيان موجز للحاصلات النوعية التي ترد لها من كل مركز :\_

| للات |      |              | الحاص       | المركة    |
|------|------|--------------|-------------|-----------|
| فول  | سمسم | فول سوداني   | ذرة         | المل لاحل |
| اردب | اردب | اردب         | اردب        |           |
| ۲٠٠  |      |              | 17          | بور       |
| ١    | 10.  | <b>\.</b>    | ٣٥٠٠        | لادو      |
| 0    | ٣٠٠  | ٤٠٠          | 0           | کري       |
| ٣٠٠  | ۳.,  |              | ٤٥٠٠        | دوفيايه   |
|      | ۰۰   |              | <b>ξ··</b>  | فويرا     |
|      |      |              | ١           | لاتوكا    |
| ١    | ١    |              | ١           | فاديبك    |
| ٣    | ٧٠٠  |              | <b>Y···</b> | مڪراکا    |
| ۲    | ١    | <b>Y</b> • • | ź · · ·     | رول       |
|      |      |              | ۲.,         | ممبتـــو  |
| 17   | ۱۷۰۰ | ٧٠٠          | 772         | قامجا     |

# ( تابع ) الحاصلات النوعيــة

| _لات  |              |                                         | _== = | المركن  |
|-------|--------------|-----------------------------------------|-------|---------|
| تبغ   | زیت نباتی    | ز بت                                    | شہد   |         |
| قنطار | وطل          | رطل                                     | رطل   | :       |
|       |              | 400                                     | ٦٠٠   | بور     |
|       | 17           | ٣                                       | 17    | لادو    |
|       |              | ٩                                       | ٠٠٦   | کري     |
| ۲٠    | ۳            | <b>Y</b> ź··                            | ۱۸۰۰  | دوفيليه |
|       |              |                                         |       | فويرا   |
|       | •            |                                         |       | لاتوكا  |
|       | ۳            | 17                                      | 17    | فاديبك  |
|       |              | 72                                      | 17    | مكراكا  |
|       |              | ۱۸۰۰                                    | ۱۸۰۰  | رول     |
|       | <b>Y</b> ź·· | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       | مبتسو   |
| ۲٠    | ٤٨٠٠         | ۹۹                                      | ٨٤٠٠  | اجم_لة  |

## وثمن هذه الحاصلات كالآتى :\_

| جملة الثمن بالقروش | السعر     |              | دار    | الق          | الصنف      |
|--------------------|-----------|--------------|--------|--------------|------------|
| 777                | ش الاردب  | ۳۰ قر        | اردب   | 77 2         | ذرة        |
| 71                 | ·<br>»    | ۳.           | *      | <b>Y</b> ••• | فول سوداني |
| 1.7                | ))        | ٩.           | ))     | ١٧٠٠         | سمسم       |
| ********           | >>        | <b>'Yo</b>   | >>     | ١ ٧٠٠        | فـول       |
| 14 7               | ش الرطل   | ۱٪ قر        | رطل    | λέιι         | شہد        |
| 17 440             | >>        | 1/4          | D      | ۹ ۹ ۰ ۰      | زيت        |
| ۳. ۰۰۰             | >>        | \\\ <u>\</u> | >>     | <b>\$</b>    | زیت نباتی  |
| 70                 | ش القنطار | ه۲۲ قر       | قنطارا | ۲.           | تبغ        |
| AY                 | الجم_لة   |              |        |              | _          |

## وعلى هذا يكون اجمال ايرادات الحكمدارية كالآتى :\_

|                                                | جنیه مصری |
|------------------------------------------------|-----------|
| عاج                                            | · · · ·   |
| ريش النمام                                     | ٨٠٠       |
| جلود ثیران                                     | ۲         |
| حاصلات نوعية                                   | ٨٧٥٠      |
| قا <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | 09 Y0 ·   |
|                                                |           |

## وقد كان اجمال ايرادات ومصروفات الحكمدارية عام ١٨٨١ م كالآتي :-

|             | منیه مصری |
|-------------|-----------|
| ايـــرادات  | ۲۰۷ ۹۰    |
| مهــــروفات | 11 - 2-   |
| صافى الدخل  | £4 Y1Y    |
|             |           |

وهذه المبالغ خاصة بالزمن الذي كانت فيه العلائق مع الخرطوم لم ترل منتظمة . ولقد كان في حيز الامكان مضاعفتها بدون مغالاة اذا كانت هذه العلاقات لم تنقطع وتمكن الحكمدار أمين بك من تحقيق مشروعه الذي يرمى الى امتداد أطراف مديريته .

ويستطيع المرء لدى فحصه هـ ذه الارقام أن يدرك بسهولة السر في كيفية تمكن هذه الحكمدارية من سد حاجاتها من نفس حاصلاتها زهاء ست سنوات عند انقطاع المواصلات مع باقى العالم. والارقام المذكورة آنفا تبين المقادير المفروضة على الاهـ الى بصفة جزية . ومهدد المقادير وعا يتسلمه الموظفون من الحاصلات الزراعية في مختلف المحطات تسد الحكمدارية حاجاتها على ما يرام . وعلاوة على ما ذكر فانه لو فرض على الاهالى جزية تربو على التي فرضت عليهم لاستطاءوا أن يؤدوا أربعة أمثالها المهولة .

والمقادير التي سلف ذكرها هي التي كان رؤساء القبائل يوردونها جهارا الى الدارة المركز الذي هم تابعون له .

والارقام التي سبق تدوينها برهان ساطع على الرخاء والعالم الضارب اطنابه في أرجاء مديرية خط الاستواء ويستطيع المرء أن يذكر علاوة على ما سبق أنه لو كانت حكومة أمين بك قد وجدت الوقت الكافي لتنفيذ مشاريع الاصلاح والتحيين الحياس بانتشار الزراعة واحياء الصناعة لاستطاءت هذه الحكمدارية على كل حال تموين سكان يزيدون عن الموجودين بها ثلاث أو أربع مرات إن لم نقبل انه قد يكون في استطاعتها امداد أسواق اخرى محاصلاتها . ويتكون نصف هذه المديرية المتسعة الأرجاء المترامية الأطراف الذي يبلغ مسطحه تقريبا مساحة القطر المصرى برمته . من أراض صالحة الزراعة والفلاحة بل يزرع في جبال المصرى برمته . من أراض صالحة أجود انواع الذرة والدخن .

وأينما سرت في أرجاء هذه المسديرية تجد المساء وعلاوة على روافد النيسل الأبيض المتعددة يوجسد عند الحفر تحت سطح الأرض في بعض المواضع ماء عسذب فرات رائق غزير على عمق مسترين أو ثلاثة . وعلى هذا لا يستلزم الحال أكثر من إنجاد الأيدى العاملة والادارة الحكيمة لتعمير هذا البلد بالزراعة وتحسويل أراضي خط الاستواء الى أراض غساية في الخصب .

ومن الاجحاف والظلم عدم الاعتراف بالمجهودات التي بذلها أمين بك في سبيل تحسين حالة حكمداريته فقد كان يجلب من سائسس نواحي العالم انواعا منوعة من الفسائل والبذور ويحساول تعويد جملة أصناف من الخضر وأشجار الفاكهة على مناخ الاقلسيم فتكلت مساعيه بالنجساح. وأنفع وأفيد النباتات التي أدخل زراعتها القطن والأرز. ويرجع الفضل في

نجاح زراعتها نجاحاً باهـــرا إلى ما بذله حواش افندى منتصر من عظيم المساعدة والهمة التي لا تعرف الـــكلال أو الملال ، كما نجحت زراعـة الذرة والفضل في نجاحها يعود على أمين بك . وقد أفاد القطن افادة عظيمة جدا فيما بعد وذلك عندما استدعت الاحوال أن يزاول رجال الحكومة وجنودها هم أنفسهم صنع ملابسهم عقب انقطاع المواصلات مع الخرطوم .

ولم تنشر زراعة الأرز بهده الدرجة مع ان زراعها نجحت . وما ذلك إلا لأن هدة الزراعة تستوجب اشغالا كثيرة بينما الحبوب الأخدري كالدرة والدخن والفول والسمسم التي يمكن ان تقوم مقامه كانت توجد بكثرة متناهية فتستدعى الحالة رمها تخلصا من تعفها في المخازن . ومع ان ضواحى شمى و لادو التي تعمها الغدران والبقاع التي تغمرها المياه في زمن الامطار هي من الاراضي الاكثر صلاحية لزراعة الارز مما عداها وكان في الامكان جني محصول جسيم منها إلا أنه كان يلزم القيام بجميع هذه التحسينات والاصلاحات أوقات يسود فيها السكون واليسار . وهذه احوال كانت معدومة مع أشد الأسف في سنة ١٨٨١ م في ديار مصر والسودان في النقلاب الذي احدثه بهما العرابيون والمهديون وبسبب عسر الحالة المالية التي وقعت فها مصر في ذلك العصر .

وقد جاوب الجنرال استون باشا على آخر رسالة من أمين بك ان الخديو يقدر مشروعاته حق قدرها غير ان الحوادث تضطره أن يؤجل تنفيذها الى وقت أكثر ملاءمة وهذا الوقت لسوء الطالع لم يحن بعد ابدا.

## ١ - ملحق سنة ١٨٨١ م رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مدير يـــة خط الاستواء (١)

القسم الثالث

من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

سفره الى محطة حواش افندى منتصر

غادر جونكر مدوروما Mdoruma في أوائل شهر يناير سنة ١٨٨١ م وقضى النصف الأول من هذا العام في القيام بريادات خارج حدود أراضى خط الاستواء . وعسلم في ٢٣ يوليو لدى اقترابه من بلدة ممبتو ان الحكومة المصرية أعلنت الحرب على رئيسها مامبانجا Mambanga وان ضابطا مصريا يقال له حواش افندى منتصر وهو قائد الحملة أسس هو وجنوده النظامية محطة لدى الرئيس ابرامو في « مبورو » Mboro . وكانت الحرب الى هذا الوقت لم تضع أوزارها . وكان حواش افندى منتصر على بينه من رابطة الصداقة التي تجمسع بين الطبيب جونكر ومامبانجا فأرسل رسولا الى الأول يرجسوه القدوم لكى يستعمل نفوذه لدى الثاني لانهاء الحرب ووضع حد لها . وكان رسول حسواش افندى منتصر ضابطا

<sup>(</sup>١) — راجع كتاب « رحلات في افريقية » للطبيب جو نكر .

يقال له نظيم افندى وكان رفقته ٤٠ جنديا نظاميا و ١٢ مترجما وجميعهم مسلحون .

وكان جونكر يريد أن يلبي طلب حسواش افندى منتصر ويجيبه الى مرغوبه غير انه كان يوجد لديه بعض موانع تحول دون القيام بذلك في الحسال فأرسل اليه الرد يقول له فيه انه سوف يأتى لزيارته في الأيام القادمة . وبلغ جونكر أيضا ان رائدا ايطاليا اسمه كازاتي قدم الى بلدة مبتسو . وبعد ذلك ببضعة أيام جاءه خطاب من هذا الرائد مورخ من « تنجازي » Tangasi أعرب له فيه عن رغبته في أن يراه في محطة حواش افندى منتصر وأخبره حامل هذه الرسالة علاوة على ما ذكر ان رحى الحرب ما زالت دائرة مع مامبانجا .

وفى ٢٨ اغسطس وجه الطبيب جونكر وجهه شطر محطة حواش افندى منتصر. وفى خلال سفره اتصل به خسبر غارة قام بها مامبانجا على المحطة وارتد بخسائر فادحسة. وربما كانت هذه الغارة هى التي أشار اليها فيتا حسّان. واستحث هدذا الخبر الطبيب على الأسراع فى السير غير أن بهاطل الامطار وشدتها منعته عن المسير بالسرعة التي كان يريدها وفى نهاية الأمر وصل الى المحطة الذكورة فى ١٠ سبتمبر.

وتم استقبال جونكر بحفاوة كبرى وحيته الجنود مصطفة خارج المحطة وأطلقت عند قدومه المدافع وأدخر حال وصوله فى قاعة الاستقبال وقدمت له المرطبات. وشعر الطبيب بانشراح زائد من المقابلة التى قوبل بها ومن نظافة المحطة ونظامها وترنحت اعطافه سرورا لوجوده مرة أخرى بين عالم متمدين يشكلم معه بدون واسطة تراجمة.

#### الحوادث التي جرت في أثناء غيبته

وقد حدثت حوادث ذات شأن خلال غيابه. وها هـو ما اتصل به بصدد هذه الحوادث: \_\_

بعد أن بارح جونكر ناحية تنجازى هاجم رجال السلطة الذين كانوا مقيمين في ممبتو مامبانجا وطردوه من زريبته وأقام بها المأموران عبد المعين و عبد الله . وغرتها لذة النصر فواصلا هجومها مندفعين الى الامام فلاقاهما مامبانجا وأتباعه وذبحوهما كما ذبحوا معظم جنودهما واستولوا على ٤٠ بندقية . ومن نجا منهم احتمى في الزريبة ورجع الى تنجازى تحت جنح ظلام الليل بقيادة نظيم افندى الذي كان قد ذهب لمقابلة جونكر عندما كان في الريادة .

وهـذا هـــو سر المسألة التي رواها فيتا حسّان عن مذبحـة الخطرية الذين كانوا معينين بصفة حاميـة في بلدة ممبتـو والذين أرسل اليهم أمـين بك \_ وكانت هذه الناحيــة قد ألحقت بحكمداريته \_ حواش افنـدى منتصر ليقتص من الأهالي ويسترد منهم البنادق.

وقصة هـ ذا القتال الذي لم يحضره جو نكر بصفة شاهد عيان سبق ذكرها فلا حاجة لاعادتها بل نقف عند ذكر الحوادث التي حضرها ورآها بعيني رأسه والحوداث التي تدخل فيها بصفة واسطة .

توسطه للصلح بين مامبانجا وحواش افندى منتصر

 مركزه بالطبع لما بينه وبين مامبانجا من الصداقة والولاء أحسن من مركز أى انسان آخر يؤدى هذه المهمة . وأحاط حواش افندى منتصر علما بما جال بخاطره فوافق عليه تمام الموافقة لاسيما أنه لم يبتى لديه من الذخيرة التي أخذت في النفاد إلا ثلاثة آلاف ظرف من طراز رمنجتون .

وأرسل الطبيب ساعيا الى مامبانجا ليخبره بما اعتزمه ووقر فى نفسه وليقول له انه اذا قبل أتى جونكر لمقابلته فى منتصف الطريق ومعه خادم ومترجم لاغير . واتخذ جونكر هذا الاحتياط حتى لا يثير فى نفس مامبانجا عوامل الخوف وليمحو من رأسه كل مظنة سوء .

ورجـــع الساعى فى غد يوم سفره أى فى ١٢ سبتمبر ومعه بعض رجال مامبانجا وقال ان هـذا قبل الشروط . وأرجع جونكر هـــؤلاء الرجال وقال انه سيسافر فى اليـــوم التـالى وعين موضعًا فى منتصف الطريق ليتقابل فيه الفريقان .

وذهب جونكر الى ذلك الموضع وأتى اليه مامبانجا حسب الاتفاق الا أن جونكر رأى هذا مكتئبا حزينا متخيلا أن شركا قد نصب تحت اقدامه . ولما كانت الشمس قد قاربت على الغروب وأخذ ضوء النهار يتقلص عرض عليه جونكر تمضية الليلة في الموضع الذي هما فيه فامتنع مامبانجا أولا ثم انتهى بالقبول وأخذ رجاله يشتغلون في اقامة الاكواخ التي استلزمت الظروف عملها .

وتحادث جونكر أثناء الليـل معـه طويلا وبين له الفـوائد التي يجنيهـا من وراء تحالفه مع الحكومة . وبعد جدال استطال آل الامر الى قبـول مامبانجا ارجاع البنـــادق التي استولى عليها وزيارة المحطة . ومــــع ارتياب جونكر في قيام مامبانجا بوفاء وعده عقد معه معاهدة تبادل الدم ليبث في روعه روح الطأنينة .

وعاد جوزكر بعد ذلك الى المحطة ليحيط حواش افندى منتصر بنتيجة مأموريته . ثم انقلب راجعا الى مامبانجا ليحمله على نجاز وعده . فوجده على غير ماتركه فقد انقلبت افكاره بطنا لظهر وأخذت تساوره الشكوك من كل صوب وناحية وأبدى مخاوفه من وقوعه فى الهدلاك . وأكد له جونكر أنه ليس هنالك شيء يستوجب هذا الارتياب وانه هدو نفسه يكفل سلامته ولكن ذهبت كل محاولاته عبشا ولم تغن فتيلا واضطر أن يطرح كل أمسل فى الوصول الى أى وفاق معه . وفى أثناء اقامة جونكر لدى مامبانجا قدم اليسوزباشي كازاتي الرحالة الإيطالي ليزوره . وبعد أن لبشا اسبوعا وليسا وجبيها فى ٢٢ سبتمبر شطر محطة حواش افندى منتصر وذلك بعد أن نبأ مامبانجا بسوء مصيره والمصائب التي ستحل به فى القريب العاجل .

وقوبلا لدى وصولهما الى المحطة بأكبر مظاهر التجلة والتكريم ومزيد الارتياح إذ ان القـــوم كانوا يتوجسون خيفة على حياتهــما بسبب طول غيابهما .

وسر جونكر سرورا لا مزيد عليه إذ وجد رسالة من الحكمدار أمهين بك يخبره بها انه من المحتمل ان يزور نواحي ممبتو التي ألحقت بحكمداريته وأحاطه أيضا بوفاة جيسي باشا في ثغر السويس وبمها حاق به بسبب ذلك من الأسى والأسف .

وقضى جونكر مع كازاتى فى المحطة المذكورة اسبوعا فى رغد من العيش. الحفاقه فى عقد الصلح وتفاقم الحالة

وفی ۲۹ سبتمبر سافر کازاتی . وکان جونکر یرید أن یسافر هـو كذلك غير أن الجنود استعطفوه وطلبوا منه البقاء لأنه لم يبق لديهم إلا شيء يسير من الذخيرة وكأنوا يخافون ان تنقض عليهم الأهالي واستشفوا من خلال ذهاب جونكر وايابه من و الى مامبانجا ان للأول بعض النفـــوذ على الثانى وان هذا الاخير لا يهاجم المحطة طالما يكون جونـكر مقــــيا بها. وشكوا له أيضا من حواش افندى منتصر وقالوا ان المذكور وان كان جنديا محنكا وله المام تام بمسالك البالد إلا أنه شديد صارم لايغتفر تواتر الزلل . وكان لهم شكاية أخرى موضوعها انهم يرغبون الرجوع الى مكراكا حيث وسائل المعيشة متوفـــرة وبذا يتخلصون مما يقاسونه في محطــــه من عذاب الحرمان على تعدد ألوانه . فوبخهم جونكر توبيخا شديدا وقال لهم : إنكم لوكنتم جنود أمة أخرى لأعدم منكم واحـد من كل عشرة وان أحسن ما عكنكم عمله هـو الصبر على الشدائد التي انتم فيها واحمال ما تكابدونه من المشاق كما هو الواجب على كل جندى . وقرر جونكر تجاه علما بالموقف.

وفى هــــذه الاثناء راجت اشاعة فى المحطة مصدرها تنجازى فحواها ان القائمقام بخيت بتراكى بك قادم فى الطريق من مكراكا ومعه جنود لمجاربة مامبانجا وحسم المشاكل معه حسما نهائيا .

وفى ٢٢ أكتوبر ورد خطاب من نخيت بك مثبت لتلك الاشاعة مذكور فيه أنه قادم ومعه جيش عرصم وبرفقته عبد الله أفندى أبو زيد مأمور رعبو التابعة لمركز مكراكا . وفيه يطلب استحضار اكبر عدد يحكن الحصول عليه من المراكب ليعبر عليها نهدير كبّالى Kibbali . وما انتشر هذا الخيبر في المحطة حتى راجت اشاعة فحواها أن مامبانجا يتأهب للهرب .

وجال في خاطر جونكر في تلك الساعة الرهيبة التي فيها حياة مامبانجا معرضة لأشد الاخطار أن من واجباته ان يحاول لآخر مرة حمله على ان يسلك مسلك التعقيل والتبصر فأرسل اليه بموافقة حواش افندى منتصر مندوبا يخيبره بما يحيق به من الاخطار ويدعوه للمجيء الى المحطة ليسلم البنادق ويقول له ان جونكر كفيل بأن لا يصيبه شيء من الاذى ، وإنه سيأتى لمقابلته في منتصف الطريق اذا قبل هذه الشروط.

وفى اليوم التالى ٣٣ أكتور عاد المندوب بحمـــل جوابا سلبيا ويعتذر بالحكاية التى طالما رددها وهى مسألة الخـــوف على حياته . وهمس الرسول فى اذن جونكر بأن مامبانجا بريد الشر والعدوان ويقول ان فى حيازته عددا كبيرا من رجال الحــرب والطعان ويمكنه أن يناصب الحكومة العداوة سنينا طويلة .

وأرسل جونكر يقول له آخر مرة انه بذل أقصى مجهـــوده لينجيه من هلاك محتم ونبأه بما سيحل به من البلايا والرزايا قائلا انه سيصبح بلا مأوى ولا وطن وانه سيطارد في الغابات كما تطارد الظباء والأيائل وانه لن

يجد من يلومه على ما يجتاحه من البلايا والرزايا إلا نفسه .

وفى ٢٦ أكتوبر دوى صوت النقارية على مسافة بعيدة . وهذه لا تدق إلا إيذانا بالشروع فى الحسرب ومباشرة القتال . ولما كان الصوت آتيا من صوب معسكر مامبانجا تصور الناس أن الهجوم على المحطة أضحى قريبا فضوعف الحرس واشتدت المراقبة طول الليل غير انه لم يحدث أى شىء ولم تكن هذه الاصوات إلا بقصد الارهاب .

ووقع عيد الاضحى فى أول نوفمبر فاحتفل به كل من بالحطة احتفالا عظيما وفرح النياس بمقدمه فرحاكبيرا وتسربلوا بأفخر ملابسهم والذين استطاعوا الاحتفال به ذبح كل منهم خروفا أو عنزة كما هى العادة .

وارتقب الناس يوما بعد يوم قدوم بخيت بك وحملته بلا جدوى . وعلم فى نهاية الأمر انه ذهب اولا الى تنجازى .

ولم يكن حواش افندى منتصر راضيا عن قدوم بخيت بك وذلك لأن هذا تقضى عليه رفعة رتبته عن الأول بتسلم زمام قيادة المحطة وبهذه الكيفية تذهب أتعاب حواش افندى منتصر مع الرياح وتمسى نسيا منسيا . وهمل هذا السبب حواش افندى منتصر على مفائحة مامبانجا وحاول الدخول معه في مفاوضة ليقنعه بالجنوح للسلم ونبذ الحروب ولكن محاولته هدذه لم تأت بفائدة ما واستمرأ كبير الزنوج مرعى عنداده وجعل اصابعه في آذانه وأصر على عدم استماع أى كلام . وحاول كذلك بخيت بك من تنجازى أن يرده الى الصواب ويهديه الى الصراط المستقيم وذلك بأن رد اليه واحدا من ابنائه الذين كان اسرهم العرب فكان جوابه على ذلك

أن أرجع اليه بعض البنادق ولم يزد على ذلك خطوة الى الامام بل وقف عند هذا الحد. ونقل من جهسة اخرى الى حواش افندى منتصر جواسيسه ان مامبانجا أرسل نساءه ومتاعه الى مسافات قصية ليكن في مأمن من كل اعتداء وأنه يتأهب للقتال.

### 

وفى نه الله الأمر وردت فى ١٥ نوفمبر أنباء الحملة وعلم منها انها انقسمت فى تنجازى الى ثلاثة أقسام لتحاصر مامبانجا من ثلاثة طريق متباينة . القسم الأول بقيادة عبد الله أبو زيد أفندى وعليه أن يسلك الطريق الممتدة الى جهة اليمين . والقسم الثانى بقيادة الترجمان محبوب وعليه أن يسلك الطريق الممتدة شمالا . أما القسم الثالث وهو الأخير فيسير مباشرة الى مامبانجا بقيادة نخيت بك نفسه .

وبما ان مامبانجا كان على بينة من حركات وسكنات جيوش الحكومة التي كانت تنقلها اليه جواسيسه تعلق بأذيال الفررار وتخلص من حركة الاكتناف التي كانت على وشك أن تحدق به وذلك رغما من مسير فرق بخيت بك الثلاث السريع التي وصل رسلها الى الحطة في ١٧ نوفه بر حاملين خبر احتلال أراضي مملكة مامبانجا وفرار هذا واستيلاء الجيوش على أكواخه وخبر آخر من بخيت بك انه ستنشأ هناك عما قريب محطة مستديمة ويسترك بها حامية مؤلفة من ٢٠ جنديا وان مقتنيات كبير الزنوج صودرت وأنه خلع من عرشه ونصب بدلا منه رئيس آخر وبذلك تمت نبوة جونكر خلع من عرشه ونصب بدلا منه رئيس آخر والكوارث التي كان تنبأ له مها .

وقبل أن يشرع بخيت بك فى مطاردة الهارب قدم بمفرده الى المحطة . وانشرح صدر جونكر وفرح فرحا لا مزيد عليه لرؤيته لانه من أعز أصدقائه الذين تعرف بهم فى رحلته السابقة وقطع معهم مرارا المرحلة الواقعة بين لادو و مكراكا . وكان لدى كل منها أشياء كثيرة عليه أن يبتها للآخر .

وكانت مقابلة الضابطين بخيت بك وحواش افندى تقل كثيرا في الصفاء والمودة عن مقابلة جونكر وبخيت بك لأنه كان لدى هذا وحواش افندى ما يستوجب المؤاخذة ولذلك قامت بينها مشاحنات تجحف بالأعمال التي هما قادمان على نجازها معا . وشاهد جونكر البعض من اجتماعاتها إلا انه عمد على أن لا يحضر هذه الاجتماعات إلا نادرا ومع ذلك ذكر أن تصرفات بخيت بك كانت أقرب للصواب من أعمال زميله . ومن الاشياء التي وافق عليها موافقة تامة توبيخ بخيت بك للجنود توبيخا شديدا على سلوكهم الشائن وطلباتهم المنافية الهنطق .

وفى ٢١ نوفمبر وصلت جنود الحميلة فتجمع مئات من الأهالي ليشاهدوا أولئك الجنود المجندة التي لم يروا لها من قبل مثيلاً. وكان يمشي في مقدمة الفرقة الجنود السودانيون النظاميون مسلحين بسلاح رمنجتون بقيادة ضباط من جنسهم . ثم حامية محطة ريمو التابعة لمكراكا المؤلفة من عسكر خطرية تحت إمرة عبد الله افندي أبي زيد مأمور هذه المحطة . وعبد الله افندي هذا هو أيضا من أصدقاء جونكر القدماء . ويأتي بعد هوؤلاء المساعدون وهؤلاء من رجال القبائل الزنجيسة الحاضعة لسيطرة الحكومة ويعدون بالمئات ويسيرون بقيادة كبرائهم كل منهم على رأس قبيلته . وينبغي أن يضاف الى أولئك المساعدين عدد كبير من الحمالين الذين يستخدمون وينبغي أن يضاف الى أولئك المساعدين عدد كبير من الحمالين الذين يستخدمون

فى نقل متاع كل هذه القوة المتنوعة الوحدات .

وتأثر الأهالي كثيرا من هذا المنظر الذي لم يسبق لهم قبل رؤية نظيره وقد أثر فيهم أكثر وأكثر منظر الكساوي الجديدة التي وردت من ديار مصر ولبستها العساكر النظامية .

ولم تف الأكواخ التى نصبت للجنود التى وصلت أخري ا بحاجاتها ودعت الحالة الى عمل أكواخ اخرى . وتناول جونكر من أمرين بك خطابا يخرب فيه انه ما زال عاقدا النية على الحضور الى ممبتو بعد زمن قليل وبعث اليه صندوقا مملوءا بالاشياء المفيدة النافعة بصفة هدية . وأولم حواش افندى في تلك الليلة وليمة حضرها جونكر والضباط والرؤوس الذين قدموا مع الجيش .

وعقد الضباط عدة جلسات لاختيار الخطة التي يسيرون عليها في الحرب القادمة لأن فصل الامطار كان قد انتهى وأضحى المناخ صالحا للأعمال الحربية التي هم قادمون على مباشرتها فتقرر السفر مع ترك حامية في المحطة مؤلفة من ٧٠ جنديا .

### مسير الحملة لمقاتلة مامبانجا وتقديم رؤساء النـــواحي الطاعة

وفى ٢٥ نوفمر تحركت الحمدلة للمسير بقيادة القائمقام بخيت بك العليا والصاغ حواش افندى منتصر بصفة قائد ثان وكان الجيش مكونا من عدة آلاف وكان السير في اول الامر شاقسا مضنيا لاختلال النظام الذي ساد الصفوف بسبب كثرة العساكر غير النظاميين والحمالين المرافقين

لهم . ولكن كان كلما تقدم في السير تعلم كل ما عليه من الواجبات وانتظمت الاحوال واستتب النظام .

وبعد أن قطع مرحلة يومين وردت الانباء على حين فجأة أن مامبانجا وأتباعه على مقربة من الحملة وان من اللازم الاسراع في السير وعلى ذلك تقرر ان ينطلق في الحال عبد الله افندي أبو زيد وبشير ومعها ١٦٠ جنديا وثلة من المساعدين في سبيل البحث عن مامبانجا ويحاولا أخذه أسيرا . وظل جونكر في المعسكر مع نخيت بك و حواش افندي وباقي الحملة والحمالين .

وفى ٤ ديسمبر عادت الحملة الى المسكر . واتضح ان العدو بوغت بالهجروم مباغتة تامة إذ أن الجيش المساعد لما كان فى المقدمة حسبه إتباع مامبانجا من غير المعادين لاسيا أن افراده من الاهالى مثلهم ولم يدركوا ان هدذا الجيش المساعد يجد فى طلبهم إلا عندما وقع

نظرهم على العساكر النظامية وعندئذ حدث ذعر عسام في صفوفهم وأخذ كل منهم يعمل في سبيل نجاته وأخذ الجيش المساعد يطاردهم زمنا الى أن تشتتوا وذهبوا شذر مسذر . واستوى عبد الله افندى أبو زيسد وبشير في معسكرهم واستوليا على جميع موجوداته وهي زهاء المائة من نساء مامبانجا وولدان من أولاده وابنته وكثير من الاشياء التي تخصه هو نفسه وأسرا خلقا كثيرا . وقد أتى في اليوم التالى عدد كبير من الأهالي وقدموا الطاعة .

وبما أن رجال قبيلة الابرامو Les Abramos أتوا وقدموا الخضوع صار في حيز الامكان القيام بتقدم آخر ولهذا عقد حواش افندى النية على أن يحتل بمعاونة جنود الحكومة جميع أراضيهم بالتدريج ليضها الى مصر ويقول جونكر إنه وافق على هذا الترتيب لأن من شأنه أن يلم شمل جميع قبائل الابرامو الصغيرة تحت إدارة حكومة واحدة .

#### احتلال حواش افندى أراضى الابرامو وضمها الى الحكومة

وفي و ديسمبر شرع حواش افندى في المسير وبرفقته جونكر وبشير . ومشى معهم في الحملة بصفة مساعدين لها خلق كثير من قبائل الابرامو الضاربين في المراكز التي أضحى احتلالها وشيكا والذين قدموا الطاعة . وكانوا يسيرون مع الاحتياط إذ أنه كان يوجد أمامهم جمع كبير من رجال قبائل الابرامو الذين لم يقدموا بعد الطاعة وقيل انهم عقدوا الخناصر على الاغارة على الحملة غير أنه لدى الاقتراب منهم أخذوا يفرون .

التي وقع الاختيار عليها لتدار منها موقتا حركات مفاوضات الصلح وروى جونكر أن جنود الحملة اقترفوا اعمالا من أعمال السلب والهب والكنه يقول علاوة على ما ذكر أن هذا العمل وان كان في حد ذاته لا يدل على الجنوح للم إلا أنه كان عملا لازما يستشعر الزنوج منه أهم يواجهون قوة دونها قواتهم فيخنعون وتلين قناتهم لقبول ما يفرض عليهم من النظام الذي كانت الحكومة تنوى ادخاله في بلاده ومع هدذا وفي حواش افندى حقه إذ قال انه أعطى أوام في بلاده ومع هدا وفي حواش افندى حقه إذ قال انه أعطى أوام في بلاده .

وعندما استقر بحواش افندى المكان بعث برسله الى رؤساء القبال للدعسوهم للدخول فى طاعة الحكومة فأتى كثير من الذين كانوا لم يزانوا يناصبون الحكومة العداء وقدموا الطاعة وأحضروا معهم عاجا وما ذلك إلا لأنهم أدركوا ان ليس هنالك أية فائدة من وراء الاستمرار فى عداوة قوة تفوق قوتهم.

وفى بدء السنة عندما قام جونكر برحلته فى هـذا القطر سرقت عـدة أشياء من متاعه وهـذه الاشياء استرجعت فى ذاك الوقت بنفوذ حواش افندى وهمته ونال المجرمون عقابا جزاء ما كسبت أيديهم .

وفى هذه الآونة وردت الأوام من بخيت بك بناء على ما تلقداه من أمين بك برجوع حواش افندى الى مركزه السابق بمكراكا . وهذا الأمر اعتبره جونكر خبرا مكدرا لأن العمل الذي بديء به لم ينته بعد ولم يزل جزء من اراضي قبائل الابرامو ناشرا الى ذلك الوقت راية العصيان .

وحضر فى غضون هذه المدة رؤوس آخرون ومعهم عاج وقدموا الطاعة . وعلى هذا تراجع حواش مسافة قليلة ووقف غير أنه ورد له أمر ثان مع حرس مؤلف من ٣٠ جنديا فقوض مضاربه وسافر .

وقد غادر جونكر الحملة في ذلك الوقت لارتياد أقطار أخرى ِ.

ولهذه الرحلة تتمة نذكرها في الملحق الأول للسنة القادمة .

#### ۲ - ملحق سنة ۱۸۸۱ م

## رحلة اليوزباشي كازاتي في مديرية خط الاستواء

القسم الثاني

من أول يناتر الى ٣١ ديسمبر

استمر كازاتى فى ريادته فى بحر الغرال طول القسم الاكبر من عام ١٨٨١ م ووصل الى محطة تنجازى فى ٣ أغسطس . وتنجازى هدة تابعة لمديرية خط الاستواء . وأقام كازاتى فى هدذه الحطة مدة . وفى ابعمبر وردت له رسالة من الطبيب جونكر يقول له فيها إنه وصل حديثا الى بلاد الابرامو وانه عقد العزم على الذهاب قريبا الى الرئيس مامبانجا الذى كان فى حرب مع الحكومة المصرية فسر سرورا عظيما لهذا النبأ وشحذ غرار العزم على السفر للقياه والتعرف به .

وقابل كازاتى في خلال هذه الرحلة مامبانجا وكان قد غلب وخـذله

اتباعه ولم يبق معه منهم إلا عدد يعد على الاصابع وكان آخذا في البحث عن مكان يأويه . وكان أمين بك قد أرسل عليه حواش افندى منتصر فقاتله ونجح في قتاله غير انه نظرا لمقاومة مامبانجا وتصلبه في المقاومة وجدد الأول نفسه في مركز حرج امام الأخير فطير جونكر خبر هذه الضائقة الى أمين بك فبعث في الحال ببخيت بك ومعه مدد ذو بال فقام هذا محركات سريعة وهجات فتاكة شتت سريعا شمل عصابات مامبانجا وفاز مجميع أنواع الظفر في حرب حرّت الحراب والدمار على رأس هذا الرئيس .

و بعد ان استراح كازاتى بضعة أيام سافر مرة اخـرى ليحضر هملة جديدة في بحر الغزال.

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في اللحق الثاني للسنة القادمة .

#### سنة ۱۸۸۲ م

٠٠٠

## حكمدارية أمس باشا

#### سفره الى الحرطوم لمقابلة رءوف باشا

قام أمين بك في خلال الشهرين الأولين من سنة ١٨٨٦ م ببعض جولات قصيرة حول لادو للتفتيش . ثم شرع بعد ذلك في القيام بتحضير معدات السفر الذي نوى ان ينهض به الى الخرطوم .

واستفهم من فيتا حسّان قبل رحلته عما اذا كان ينقص صيدليتـــه بعض العقاقير . فأجابه انه ينقصه من الادوات الضرورية الشيء الكثير . وبناء على ذلك نبه عليه بأن يرافقه في رحلته الى الخرطوم ليتسلم من قاعدة الحكومة العقاقير التي تلزم ويتفرغ هو لمقابلة رءوف باشا .

وأقلعا قبيل أواخر شهر فبرابر على ظهر الباخرة « بردين » ومعها د. وهر الدناقلة . وهر وهر ولاء هم الذين كان الحكمدار أمرين بك قد نبه عليهم بمبراحة خط الاستواء اذا لم يخضعوا لدفع الضرائب أسوة بالأهالي . وكان وجهة أولئك الدناقلة أيضا الخرطوم . وكانت الباخرة تحمر علاوة على ما ذكر ٥٠٠ قنطار من العاج وعرجت في طريقها على دور و شمى لتمتار بالوقر ود . واضطرت للوقوف في مركز « قاوا »

Kawa لأن الأمر كان قد صدر بعدم الساح لأية باخسرة بالمرور بدون رخصة خصوصية وذلك بسبب وجسود المهدى فى جزيرة « أبا » Abba . غير أنه رخص لها بالمرور لمغادرة المذكور للجزيرة وانسحابه هسوواتباعه الى جبل قدير الواقع فى مديرية فاشودة .

واتصل بهما وهما في قاوا ان الحكومة استدءت رءوف باشا وعينت محسله عبد القادر حلمي باشا وان الأول قد سافر فعلا فوصل الى بربر فبعث له الحكمدار أمين بك برسالة برقيسة يخبره بها أنه قدم لزيارته في الخرطسوم وأنه يأسف لسفره فجساويه رءوف باشا برسالة برقية كذلك يقول فيها انه يسوءه هو أيضا عدم استطاعته مقابلته قبل سفره ويؤكد له ما تكنه جوانحه نحوه من عاطفة الصداقة .

ووصلت الباخرة الى الخرطوم فى ٧ مارس فاستقبله فى المؤردة كبار الموظفين وأعيات المدينة ومن بيهم جيكلر باشا Giegler وكبيل الحكمدار العام و بوساتى بك مدنى Bussati Madani السكرتير القديم لغوردون باشا وكان وقتئذ مديرا للمالية و ماركوبولو بك Marcopolo سكرتير الحكمدار العام ثم قنصلا النمسا وإيطاليا .

## مقابلته لحاكم السودان العام الجديد

وكانت الخرط وم حينئذ قد بلغ فيها القلق والاضطراب أشدهما وساد الكدر جميع النفوس من جراء ثورة المسدى التي كانت غير متوقعة ولا منتظرة وتواتر بصددها ورود اخبار غريبة في بابها متضاربة ومتباينة في مرماها ومغزاها وكانت الحكومة تعد في ذلك الحين معدات حملة يوسف

باشا الشلالي التي باءت بالخيبة والخسران .

وتلقى جيكار باشا فى العشى مكتوبا من الحكمدار الجديد عبد القادر باشا في العشى مكتوبا من الحكمدار الجديد عبد القادر باشا ينبئه فيه بتعيينه مفتشا عاما لارقيق ويأمره فى الوقت نفسه بأن يستمر على القيام بشؤون مركزه بوصف أنه وكيل للحكمدارية الى ان يصل من نخلفه فى هذه الوظيفة .

وزل الحكمدار أمين بك ثانى يوم قدومه فى دار جميلة أعدها له مكاتبه بطرس سركيس . واستغرقت مدة اقامته ههو وفيتا حسّان فى الخرطهوم زهاء أربعة أشهر ترقبا فى الشهرين الأولين منها مجىء عبد القادر باشا وكان أمين بك قد طير له برقيه يطلب فيها منه امداده عسا يلزم من التعليات فورد له الرد بأن ينتظر الى حسين قدومه الى الخرطوم .

وتراكمت على الحكمدار العام الجديد عند قدومه الاشغال من كل صوب وحدب بسبب رفع المهدى راية العصيات واحتدام نار الشورة وبسبب تنظيم خطط الدفاع ايضا ونشأ من هذه المشاغل ان انقضى زمن قبل ان يتمكن من رؤية أمين بك .

وقابله هــــذا في نهاية الأمر وفحص ميزانية دخل وخرج الحكمدارية وأنظمة قواتها الحـــرية وأشار على أمين بك ــ الامر الذي كان قد تم تنفيذه ــ ان يسرح جميع الخطرية الذين في حكمداريته لعدم ثقته بهم ولانه يؤثر عليهم تنظيم هيئة نظامية من الجنود السودانية . وأمره كذلك بأن يبعث الى الخرطوم بالقائمةام نور بك محمد قائد جنود الحكمدارية وبخيت بك

بتراکی مأمور مرکز مکراکا .

#### عــودته الى حكمداريته

وقدمت في اللحظة التي ازمع أمين بك الرحيال فيها من الخرطوم باخرارة تقال ٣٥ ضابطا مصريا من أولئك الذين اشتركوا في الثورة العرايية وجيء بهم ليندمجوا في جيوش السودان فاستدعى عبد القادر باشا اليه مرة اخرى أمين بك وأراه الضباط وكانوا قد نزلوا توا من الباحرة وقال له:

« تخصير من بين هؤلاء الضباط اثنى عشر صابطا وخذهم فى الحال الى حكمداريتك » . فأجاب أمين بك قائلا . « ياصاحب السعادة ان هـؤلاء الضباط جاءوا فى التو والساعة فدعهم اذن قليلا يتعودون مناخ الاقليم قبل ان يطوح بهم فى جهة أبعد من ههنا » .

في دجه عبد القادر باشا بعينيه ولاحت عليه أمارات التأثر وقال: « كفى كفى ياامين بك ان الساعة ليست ساعة ابداء الشعور فسافر وخذ العدد الذى ذكرته معك » .

وعلى ذلك اضطر أولئك المسكوبون الذين كانوا قد نزلوا توا من الباخسرة هم واسرتهم وأنزلوا معهم متاعهم ان يقلمسوا في الحال الى جهات خط الاستواء.

وهؤلاء الضباط على حسب تعريف عبد الرحمن رحمى (١) افندى نجل البكباشي عمان لطيف افندي وكيل مديرية خط الاستواء الذي كان مع مديرها أمين باشا وكان في هذه المديرية مع أولاده طول مدة العزلة وعاد الى مصر مع أمين باشا في حملة استانلي هم كما يأتي :

عبد الوهاب طلعت افندى ملازم ثان قتل في واقعه الرجاف بين الجيش المصرى والدراويش

فی ۱۰ نوفمبر سنة ۱۸۸۸ م وهو

برتبة صاغ .

قتل فی واقعة الرجاف أيضا فی ۱۰ نوفمبر سنة ۱۸۸۸ م وهو برتبة وزباشی .

٣ \_ محمد افندى الفولى قتل في واقعة الرجاف أيضا

فی ۱۰ <sup>ا</sup>نوفمبر سنة ۱۸۸۸ م وهـو

برتبة يوزباشي . .

ترك بسبب مرضيه في الطريق بين مدرية خط الاستواء

٤ \_ عبد الواحد افندي مقلد

۲ \_ سالم افندی خلاف

<sup>(</sup>۱) — بعد عودته الى مصر أدخله والده مدرسة الخرنفش وعند فتوح السودان فى سنة ۱۸۹۸ م عين فى قلم الحجابرات ثم نقل الى مصلحة البريد السودانى واحيل الى المعاش فى سنة ۱۸۹۸ وكان وقتئذ على قيد الحياة فى أم درمان. أما والده البكباشى عثمان لطيف افندى فتوفى الى رحمة الله فى ۲۵ مارس سنة ۱۹۰۱ بجهة باب الوزير بالقاهرة.



البكباشي عُمَان افندي لطيف وكيل مديرية خط الاستواء

وزنربار بأم أمين باشا لدى المبشرين الانكايز بجهة كيتيجا في جنوب بحيرة فيكتوريا نيانرا عند المستر مكى وتوفى الى رحمة الله وهو برتبسة وزباشى .

ه ـ ابراهیم افندی حلیم

ملازم ثان ترك أيضا في الطريق كسلفه بسبب مرضه بين مديرية خط الاستواء وزنربار بأمر أمين باشا لدى المشرين الانكليز . الخ . الخ .

۹ \_ احمد افندی سلمان

نقل الى الخرطـــوم قبل سقوطها سنة ١٨٨٥ م.

٧ \_ حسن افندى سليان

نقل الى الخرطـــوم قبل سقوطها .

۸ \_ محمد افندی فوزی

نقل الى الخرطـــوم قبل سقوطها .

م عبد المين افندي شلعي

ترك مع باقى القـــوة فى مديرية خط الاستواء .

۱۰ – على افندى شمروخ ملازم ثان ترك مع باقى القـــوة فى مدر بة خط الاستواء .

۱۱ -- مصطفى افندى العجمى « وصل الى مصر مع حملة استانلي و هو رتبة يوز باشي .

وأبحر أمين بك مع فيتا حسّان في يونيه على متن الباخرة «الاسماعيليسة » صوب حكمداريته . وقال ثانيه على اثنساء الطريق يخاطب الأول : « انك لتحسن صنعا اذا صرفت النظر عن ارسال نور بك ونحيت بك ذينك الضابطين العظيمين الوحيدين اللذين في حكمداريتك الى الخرطروم إذ ان وجود هذين الرجلين اللذين حنكتها التجارب من الضروري ليبعث في نفوس الجنود الهابة وبحملهم على مراعاة النظام . فأجاب أمين بك قائلا . « اني أرى نفسي بالعكس حسن الحظ كثيرا إذ صار في استطاعتي أن أصرح لهما بالسفر فاخفف بذلك النفقات عن كاهل حكمداريتي » .

ويقول فيتا حسّان انه رغما عما أبداه من الحجيج والبراهيين المؤيدة لصحة نظريته وهي وجسوب الاحتفاظ بهذين الضابطين ظل الحكمدار أمين بك ثابتا في رأيه لا يتزحزح عنه قيد شعرة وذهبت براهين فيتا حسّان وتحسدنيراته أدراج الرياح . وكان يبني حججه وبراهينه على احمال حدوث غارات من جانب الدراويش ومسيس الحساجة لرجلين في مقدرة هذين

والتسرع الذي أبداه أمين بك في إبعادهما ما هـــو إلا نتيجة أخـلاقه وطباعه . ولما كان فيتـا حسان قد درس أحواله وما ظهر منهـا وما بطن أدرك أنه لن يستطيع إقناعه إلا بشق النفس وأشد المتاعب .

وكان امين بك يخاف دائما أن يبقى خامل الذكر ويغير على سلطته غيبيرة ما عليها مزيد فلا يود أن يشاركه فيها انسان وكان شديد الريب فيلا يسلم أحد من ريبه ولا يجنح لأن يرى تحت سيطرته إلا مروءسين لا يؤبه لهم إلا قليلا واذا رفع أحدهم رأسه حتى لو كان ذلك خفية أضحى هدذا موضع ريبته فلا يلبث أن يسعى في إبعاده واذا تعدد عليه أمر التخلص منه خلق له وقتئذ المشاكل ودس له المسائس ليوقعه مع الموظفين الآخرين حتى يهبط الى مستوى لا يخافه فيه أحد بعد.

ولدى وصولهم الى قاوا وجـــدوا على غير المعتاد استعراضا للقــوات الحربيـة. وهذه القوات كانت الحامية التى أقامها هناك حـكمدار السودان الجديد العام عبد القادر باشا حامى. ولم يلبث وقوفهم فى هـذه الناحية اكـثر من الوقت اللازم لشحن الوقود.

واتصل بهم عندما أفضوا الى شمبى أنه فى فترة غيبتهم أغارت قبائل الآميروس Amirus بقيادة كبيرهم محمد على على حامية فاديبك فأبادوها على بكرة أبيها . وانه عندما ورد هذا النبأ لوكيل المديرية المسيو ماركو بولو

بعث بحملة مؤلفة من ٢٥٠٠ زنجى من زنوج مكراكا ومعهم ٢٠٠ جندى بقيادة بخيت بك ليقتص من المغيرين وبحتال ثانية فاديبك . وقيل علاوة على ما ذكر ان القبائل المعتدية الهزمت الهزاما تاما وان بخيت بك في طريق الرجوع هـو وحملته الظافرة الى لادو . وقد تأكدت لهم صحـة هذه الأنباء عند وصولهم الى بور .

وَوصِلتَ البَّاخِـــرة بهم الى لادو في ٣١ يُوايِّـه . وكان ماركـويولو اليـوم التـالى لوصولهم كانت ألسنة الشر قد شحذت وأخـــــذت تنقل الى أمين بك أحاديث قيل أنها صدرت من ماركو بولو خلال غياب الحكمدار . حكمدار السودان العام ابتغاء نقل أمين بك وتعيينه هيو مدرا لمديرية خط الاستواء وأنه في سبيل إدراك هــــذا المأرب قد أخــــذ يدرس اللغة العربية وتقدم في دراستها تقدما لا بأس به . ومثل هذا القول جدر بأن يثير ريب أمين بك وظنونه وينتزع منه الثقة بوكيله وعلى هــذا أسرع ورسم في الحال خطة ونفذها بلا تردد . فأشار على ماركوبولو وقد كان كما سبق القول مريضًا بأن يذهب الى الخرطوم لتغيير الهواء والاستشفاء. وان هو إلا أن قرر ماركو تولو الأخذ هذا الرأى حتى أرسل الحكمدار أمين بك في نفس الباخرة التي سافر على ظهرها مكتوبا للحكمدار العـــام يقول له فيــه ان خط الاستواء غير موافق لصحة ماركو يولو وان قدره ٣٦٠ جنها بل يكتفي الحال بأن يبعث اليه اليوزباشي عمان افندي

لطيف وكيل مأمـــور الخرطوم بماهية البالغة ٧٥٠ غرشا صاغاً فيقوم بوظيفة وكيل مدر .

وأبحـــ ماركوبولو ونور بك محمــد على ظهر الباخرة الاسماعيلية التي أقلت أمين بك عند قدومه هـــو وفيتا حسّان وشحن بها ٢٠٠ قنطار من العاج و ١٢٠٠ جــلد من جلود الثيران و ٣٢ قنطار شحم من شحم البقر و ٤٠ قنطارا من الشهد. أما بخيت بك فلم يتمكن من السفر لأنه لم يكن قد رجع الى لادو الى ذلك الوقت.

#### قيامه بجولة تفتيش في مكراكا

ووجـــد أمين بك حال أوبته من الخرطوم ان لديه اممالا مكدسة ومتراكمة بسبب طـــول غيبته . وعندما قام بانجاز ما تجمع لديه منها وسافرت الباخرة قرر القيام بجــولة للتفتيش في انجاه مكراكا وكلف اسماعيل افندى خطاب أن ينوب عنه . وعين ابراهيم جورجورو رئيسا لمكراكا محل بخيت بك . وسافر في ١٢ سبتمبر ومعه كعادته فيتا حسّان .

ووصلوا الى « جاندا » Ganda بعد أن نولوا وهم فى طريقهم فى عدة محطات عسكرية . وتناول أمين بك فى هدذه المحطة رسالة من لادو بها وشاية سخيفة . وكان بخيت بك بمجرد وصوله الى لادو قد أقدام اكواخا خارج هذه المحطة لاسكان عدد عديد من الجنود الذين لم يجدوا لهم مأوى داخلها ويقال انه أظهر عدم ارتياحه من جراء استدعائه الى المحرطوم . وبلغ هذان الامران مسامع أمين بك بكيفية يؤخذ منها ان بخيت بك تمرد ورفع راية العصيان وبنى مفسكره هو ورجاله فى لادو .

وفى غد ذلك اليوم أتى رسول من كابايندى بخطاب من سلم افندى خلاف مأمور قسم مكراكا مذكور فيه ان بخيت بك وصل الى هذه الناحية ومعه جيش عرمم من الزوج وأنه عقد النية على القياء القبض على أمين بك وطرحه فى غيابة السجن هيو وسكرتيره وابراهيم جورجورو فأم أمين بك بدون أن يتريث الزمن اللازم للتأكد من صحة تلك الأنباء ابراهيم جورجورو رئيس مكراكا الجديد أن يسافر مع مائة خطرى ويقبض على نخيت بك سواء أكان حيا أم ميتا . فأراه فيتا حسّان أنه ليس من اللياقة ولا من السياسة أن يقبض رجل خطرى غير متحل بأى لقب من الألقاب على رئيس محبوب محترم وأنه من اللازم التحقق من صحة أخبار تلك الشورة أو كذبها . فأجاب الحكمدار امين بك نخشونة قائلا : أوالسرعة التى يصدق بها ما يتصل به من الاخبار هما عدود اللدود بل هما والسرعة التى يصدق بها ما يتصل به من الاخبار هما عدود اللدود بل هما أخمن عيب يتصف به رئيس من الوقياء وكانتا مبنيتين على اعتقاده أنه لا يمكن التشنيع أو الوشاية فى حق انسان برىء .

وكان عدوان الخطرية والدناقلة للجنود النظامية المؤلفة من الزنوج مستمرا لا ينقط ع. وكان ابراهيم جورجورو دنقلاويا وبخيت بك زنجيا مسقط رأسه تاجالا Tagala وذا قريحة وقادة وشهامة فائقة . فحملت العداوة الجنسية ابراهيم جورجورو على أن يتلقى أمر الحكمدار فرحا مسرورا ويتحرك في الحال لمباشرة تنفيذه . ولدى وصوله الى كابايندى دخل منزل بخيت بك شامخ الأنف وكان قد بلغ بخيت قبل ذلك أخبار الاجراآت التى اتخذت ضده . ومن الأمور المدهشة أن يرى الانسان الأخبار التنشر بسرعة كبيرة هكذا في تلك الاصقاع . هذا اذا كان غير عالم بأن

الزنوج يتناقلون كل ما يطرق أسماعهم من الأنباء أو تقع عليه أعينهم من الحوادث بدقة عظيمة حتى لو كانوا لا يفهمون شيئا مما سمعوا أو رأوا .

وتقدم بخيت بك أمام ابراهيم جورجورو بلطف وأدب وقال: من أنى بك ههنا. أتنوى القبض على حياكنت أم ميتا تنفيذا لأم المسدير? فأجاب ابراهيم جورجورو قائلا: نعم . فقال له بخيت بك: وما هسو الموجب لمثل هذا العمل الصارم ، أهو الاشاعة التي اذاعها اناس بلهاء لا خلاق لهم ? واذا كنت أريد ان آنى بعمل كهذا فهل تظن أنك تخيفني بالمائة الخطرى الذين معك ? ألا فاعلم أنى جندى من القدماء ملم بواجباتي وبما أنا مكلف به واني أعلم ان الخديو نصب أمين بك رئيسا لي ومن واجباتي طاعته . فاذا كان في خاطرى القيام بمثل هذه الثورة التي قد اتهمت بالشروع بها فاذا كان في غير استطاعتي أن ألقي القبض عليك في طسرفة عين أنت نفسك والمسك والاغلال ?

وعند ذاك امر بخيت بك بالنفخ في البوق وإن هي إلا غمضة عين حتى كان يكتنفه من كل ناحية صف متراص من الزنوج تم سياهم على الاستعداد للقيام بأى عمل يؤمرون بعمله .

ثم واصل الحديث وقال: اذهب وطمئن أمين بك واذكر له اخلاصي

ونبئه بانى ما أتيت الى ههنا حسب إرادته إلا لكى أقابل أسرتى فى لادو وانتظر قدوم الباخرة التى ستقلنى الى الخرطوم .

وعند وصول أمين بك ومن معه الى كابايندى فى طريق الرجوع كان بخيت بك قد سافر فى الواقع ونفس الأمر الى لادو هو وأسرته الأمر الذى أحزن زنوج مكراكا لشدة تعلقهم به وعظيم محبتهم له .

وسلم الحكمدار أمين بك بنفسه مقاليد الأعمال الى رئيس مكراكا الجديد ابراهيم جورجورو هذا كان في الراهيم جورجورو هذا كان في مقدمة أولئك الذين ولوا خدمة الحكومة عرض اكتافهم من فجر نشوب الشورة المهدية واشترك مع الثائرين .

ودعت الحسالة الحكمدار عند أوبته أن يقيم بعض أيام في واندى ليمالج نظره وكان قد أصابه رمد بسيط . وبعد أسبوع من وصوله الى هسنده الناحية قدم الصاغ حواش افندى منتصر رئيس مركز ممبتّو ومعه من حمل من العاج . وكان راجعا من حملته الأخيرة التي توجت بالنصر وهي الحسلة التي قام بها في ذلك المركز ضد الرئيس ازانجا Azangs . وكان فيتا حسأن جالما مع الحكمدار حيما ورد الحسير بفتة منشا وكان فيتا حسأن عالما مع الحكمدار حيما ورد الحسير بفتة منشا يقصر الآذان وكان هذا الحير ببرهة دوى صوت الطبول والزمور دويا يصم الآذان وكان هذا الصوت صوت آلات رجال حواش افندى منتصر الموسيقية المتباينة العدد . فقال الحكمدار : عليك الاعنة ياحواش !! هذا صاغ يتظاهر عظهر ملك ويأتي عوسيقي كهذه التي نسمع دويها . وما نطق بهذه الكهات حتى دخل حواش افندى القاعة التي كانوا جالسين فيها . وكان خواش افندي هذا رجلا نحيف الجمم طويل النجاد قد ازداد وجهه اسمرارا .

ووقف حــواش افندى على قيد خطوتين من الحكمدار وحياه التحية العسكرية وأمسك أمين بلحيته كعادته وبعد برهــة قصيرة قال . أقدمت ? فأجاب حواش افندى : نعم ياصاحب السعادة . فقال له الحكمدار : وما ذا اتيت به ? فأجاب حــواش افندى : أتيت بعاج . فقال له : أكان هــذا العاج في مستودعات ممبتو أم غنمته أنت نفسك ? فأجاب : غنمته أنا نفسي وما ذلك إلا بواسطة شمول الحكومة إياى بحايتها وببركه عناية سعادتكم . فقال : هل أتيت منه بالشيء الحكثير ? فأجاب : لقد أحضرت معي ٠٠٠ هــل تقريبا وتبلغ زنة كل منها ٠٤ رطلا . فسأله : ومن أي نوع هو ، أمن النوع الأول الجيد أم من النوع الثاني ? فأجاب انه يحتوى على جميع الانواع . فقال له : لقد أحسنت ، تفضل فاجلس واشرب قدحا من القهوة .

واستدعى الحكمدار خادما ليحضر القهوة وأخسد يسأل حواش افندى بينما كان هذا يتناولها عن حوادث ممبتو وعن العلاقات التي مع رؤساء الزوج وعن خواص الحروب ومميزاتها التي شنها ونجح فيها ذلك النجاح الباهر . ولما اراد حواش افندى أن يستأذن بالانصراف قال له الحكمدار : اذهب فاخلع ثياب السفر واسترح ثم زر أصدقاءك .

ثم التفت الحكمدار الى فيتا حسان وهـو يضحك وقال : هيا اذهب رفقة حـواش افندى إذ ربما يكون قد أحضر لك شيئا من الهدأيا

كزوج ببغاء أو بعض شيء من الباتنجـو (١). فخرج فيتا حسان صحبة حواش افندي .

وهاك مايقوله الأول بصدد الثانى: ان حواش افندى وان كانت هيئته تنم عن الغلظة وسوء الخلق فهو حليم الطبع انيس المعشر طيب النفس ذو نجدة ومروءة. وسأل هذا فيتا حسان السؤال التالى:

خبرنی بربك ماذا أصاب صاحبـك المـدير ، ولماذا انفعل اذ رأى جنودى الزنوج يعزفون بعض انغام موسيقية ، وهل انا امرتهم ان يهيئوا لى احتفال من يدخل دخول الظافر ، ألهذا يدعونى لعينا ?

فأجاب فيتما حسان : وكيف كان ذلك ? !

فقال حواش افندى : ألم اسمعه باذى حسين دخولى . هيا بنا اذن يايها الطبيب . انى وات كنت قدمت اليك بطريقة استهتار وسخرية فهذا لم يحل دوت فرحى وابتهاجى بمعرفتك .

وسأل حـواش افنـدى فيتا حسان وهمـا سائران عن تاريخ وجــوده فى الحـكمدارية وعن أشياء اخرى .

وسأله كذلك فيتا حسان عن تاريخ حياته والمركز التابعة له ادارته وعن جونكر و كازاتى اللذين كانا فيها سلف في مقاطعته . وبعد

<sup>(</sup>١) — الباتنجو مربى من موز يعطرونها بعيـدان نوع من النبات الطيب الرائحة . وهذه المربى تمكث سنة فأكثر بدون ان بتطرق البها الفساد .

ولما كان حواش افندى عالما بمواطن الضعف من نفس المدير العام أحضر له بعض الطيور والقردة والحيـوانات ذوات الأربع وأسلحة وتحفـا عجيبة . وهذه هى الاشياء الوحيدة التي كان أمين بك يهوى جمعها باسم العلوم ولفائدتها وذلك لكي يرسلها فيما بعد الى متاحف أوربا .

ونراهة أمين بك ومبادئه القويمة الخاصة بالشرف كانت جديرة بالاعجاب. وقليل من الموظفين حتى من أولئك الذين في خدمة حكومة السودان هم الذين يحذون حذوه وينسجون على منواله في ذلك. فكان عندما يبعث له مأمور من مأمورى المراكز بهدية من الهددايا برى في ذلك محظورا تأباه استقامته الخارقة للعادة فيأم مأمور المخازن بخطاب رسمي بقيد ذلك الثيء في الدفياتر وبتقدير ما يساويه بالتدقيق ومحتسب عليه. وكان يفعل هذا اجابة لداعي ضميره ونراهته فلا يمكن أن يدخل شيء في بيته قبل وفاء ثمنه.

وقبل أن يبلغ حواش افندى وانسدى ورد تقريران مذكور بهما أمور غير مستحسنة فقرر المدير نقل حواش افندى من ممبتو وتعيينه قائدا فى لادو ابتفاء تجنب وقوع مثل هذه الوشايات التى قد يمكن أن تجر وراءها بسهولة حوادث كريهة .

وكان المدير يحب أن ينهج منهج المنتظمين في السلك السياسي ويتتبع خطاهم باتخاذ طرقهم العوجاء رغما عن أنه لو كان في جماعهم لاحتسب من أحطهم مرتبة. وكان يهوى أن يتصرف في القضايا الهينة اللينة بطرق سرية وفي الخفاء. وهدذا هو أكبر عيب فيه ومرجع هذا العيب كثرة طيبته وشدة ضعفه. وكانت قواه تخونه دواما فلا يجرؤ أن يقول لأى انسان في وجهه ما لا يحسن لدى هذا الانسان حتى لو كانت المصلحة العامة تستدى ذلك حما ولا بد أن هذا النقل أزعج حواش افندى لأنه كان ذا شغف عركزه في ممبتو التي كانت أسرته تقيم فيها.

وتحاشى المدر أمين بك أن يبلغه بنفسه هيذا القرار فكتب الى فرج افندى آجوك الذى كان قد قدم ليدير أعمال ممبتو بعد حواش افندى مباشرة \_ بأن يحل موقتا محاله . وكتب الى اسماعيال افندى خطّاب رئيس كتبة الحكمدارية بأن يسلم الى حواش افندى حال وصوله الى لادو قيادة هذا المركز محل عبد الله افندى العبد الذى سينقل الى وظيفة معاون .

وكان حواش افندى قد غنم فى حروبه مع الأهالى قبل أن يسافر من ممبتو ١٣٥ بندقية . وكان ينبغى قيد هذه الاسلحة فى الحال فى دفاتر الحكومة إلا أنه أغفل ذلك لحين سفره . ولكى بجعل هذا الخطأ راجعا الى مصلحته اتخذ وسيلة رديشة وذلك بأن أرسل كشفا أرخه بتاريخ سابق لتاريخ كتابته . وبما أنه لم يحسن إلا قليلا تحرير هذا الكشف كشف أمين بك حيلته وقد كان من قبل متهيجا من هذه المسألة فأخلى سبيله وأحل محله ضابطا يقال له عبد الوهاب افندى طلمت وهو من الضباط العرابيين الذين أعطاهم اياه

عبد القادر باشا.

وعند وصولهم الى لادو وجدوا بخيت بك . وكان قدم قبل ذلك بايام وأقام في الدار التي أعدها له اسماعيل افندى خطّاب ربما تصل الباخرة التي ستقله الى الحرطوم . وكان بخيت بك قد سئمت نفسه من دسائس ودساسي الحكمدارية فأوصد بابه في وجه كل زائر اللهم إلا اسماعيل افندى خطاب فقد ظل يزوره في أي وقت شاء . وحال وصول أمين بك تولى بخيت بك وهو ملازم جانب الحشمة واللياقة كجندى قيادة الجيوش ليقدم للمدر العام النشريفات العسكرية وقابله باحترام كأنه لم يحدث حادث ما . غير أنه التمس منه ان يصدر أمرا بمنع الزيارة كلية عنه مع استثناء فيتا حسّان واسماعيل افندى خطاب من هذا المنع .

## ١ - ملحق سنة ١٨٨٢ م رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء (١)

القسم الرابع من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

سفره الى تنجـــازى

بعد أن بارح جونكر حواش افندى وجنوده فى أواخر السنة الماضية ذهب للريادة لغاية أوائل فبراير من السنة الحالية ورجع بعد هذا التاريخ الى بلدة ممبتو.

ووصل فى ١٠ فــــبراير الى محطة صغيرة أنشئت للاستطلاع وبها من الحراس ٨ نوبيين و ٣٠ جنديا سودانيا فقوبل فيهـــا أحسن استقبال وزود بكل ما يحتاج اليه فى رحاته . وبعد أن مكث فيها يوما سافر الى تنجـــازى فدخلها فى ١٦ من الشهر المذكور .

وكان منظر محطة تنجـازى قد تغيير عن الحالة التي رآه عليها وقت زيارته الأخيرة لهـا لأن بخيت بك كان قد جـدد بناءهـا. والنظام

<sup>· (</sup>١) — راجع الجزء الثالث من كتاب « رحلات في افريقية » للطبيب جو نكر .

الذى كان بها قد تحسن والاكواخ النظيفة التى فيها والتى وضعت تحت تصرف جونكر مباينة تحاماً للأماكن التى نزل بها فى رحلته السابقة.

وصارت محطة تنجيازى هذه أهم محطة في المركز واتخذت معسكرا لأغلب الجنود السودانيين النظاميين وفوض أمر قيادتهم لضابط يقيال له فرج افندى وهيو أيضا سوداني من جنسهم. أما باقي الجنود النظاميين فاتخيذوا لهم محطتي كوبي و جانجو الشرقيتين للاقامة بهما وليكونوا حاميتين فيهما .

وكان بخيت بك قد رجع الى مكراكا وظهل حواش افندى فى المركز خهدالاً وامر السابقة . ولكنه كان مقيما فى هذه الآونة فى محطة كوبى . وطرد أغلب النوبيين من الناحية من وقت انشاء المحطات الجديدة فى وبلد الارامو Les Abramos وغيره .

وقوبل جونكر مقابلة ودية للغاية وانشرح صدره لوجـــود اليوزباشي كازاتى فى تنجازى وعقد النية هـــو والمذكور على أن يقيا بهـــذه المحطة مدة.

ووجد فيها أيضا صندوقا مرسلا من المدير أمين بك وبه كمية من الجرائد وجملة أشياء كان محتاجا لها . وعلم في الوقت ذاته ان أمينا بك سافر الى الخرطوم فأسف لذلك أسفا عظيما لأنه في رحلاته الأخسيرة كان قد ألم بما في الاماكن التي اجتازها وكان يرى ان ابلاغ ما علمه قد يفيد بلا ربب أمينا بك إلا أنه كان يستصوب ابلاغه ذلك شفويا لصعوبة قد يفيد بلا ربب أمينا بك إلا أنه كان يستصوب ابلاغه ذلك شفويا لصعوبة

إبلاغه إياه كتابة.

وتلقى أيضا مكاتيب من الحرطوم من چيجلر باشا وكيك حكمدار السودان وكذلك من لبتون بك مدير بحر الغزال . وكانا قد علمان بعض متاع جونكر قد سرق فعرضا عليه أن يمداه بما يلزم من الحدم . وكان حواش افندى قد رد اليه ذلك المتاع فأضحت خدمتها له غيير لازمة . واقتصر على أن يطلب من لبتون بك ان يتكرم ويبعث له بحسار في « ديم سليان » . وان يزود رفاعى افندى مأمور مركز بحر الغزال الشرقى بالتعليات اللازمة ليسهل عليه ما رتبه في الريادة التي أزمع على القيام بها في تلك المنطقة .

### سفره من تنجازی الی ریادة ثم عودته الیها.

وأقام جونكر ثمانية أيام في تنجيازي قضاها في هذاء وسرور مع كازاتي وتبادلا مع بعضها مختلف خلاصات جولاتهما . وسافر منها ثانية في ٢٥ في براير ومن بقرب محطة لشيخ من معارفه يقال له « نيانجارا » Niangara قائمة على مرتفع فلم يجد أحيدا مشرفا على حراستها أو حراسة ما بداخلها وكان جميع الأهالي قد هجروها وذهبوا للعمل في المزارع . ويقول جونكر ان ذلك دليل لا يرد على استنباب الأمن في تلك الربوع .

وفى ٢٧ فـــبراير وصل الى حى شيخ يقال له ماقاصا Makassa وهـو من معارفه القدماء . وهذا الرجـــل يجيد التكلم باللغة العربية لأنه كان قد قضى مـــدة طويلة فى خدمـة العرب فأكرم مثواه . وتابع رحلتـــه فى اليوم التالى وم بشيخ آخر يسمى جمبــارى Gambari وكان له به

معرفة سابقة فقراه . وكان منزل حواش افندى على مقربة من قرية هــــذا الشيخ فبــــادر وأرسل إليه من قبله رسولا يبلغه خبر قدوم جونكر ويرجوه الحضور . وأسرع حواش افندى بالقدوم حالما عـــــلم ذلك وبعد أن لبث هو وجونكر بعض ساعات فى ضيافة جمبارى سافر الجميع الى محطة كوبى محل اقامة حواش افندى وهى واقعة على بعد ٢٠ دقيقة .

وأقام جونكر في كوبي لغاية ٣ مارس وتمايع السفر في التاريخ المذكور بعد أن أخذ كفايته من الحمالين . وكان حواش افندي قد سافر ايضا للقيام بجمولة للتفتيش وكان الاثنان قد تواعدا على الملتقى في محطة جانجو ، وبلغ جونكر هذه الناحية في ٨ منه ولما لم يجمد بها حواش افندي استمر آخذا في طريقه ميما وجهه شطر الشيخ كودابو Kodabo الواقع منزله على مسافة ساعة واحدة من المحطة . أما حواش افندي فوصل في اليه منزله على مسافة ساعة واحدة من المحطة . أما حواش افندي فوصل في اليه التالي ليسوى بعض المسائل عند الشيخ البادي ذكره .

وبارح جونكر منزل كودابو فى ١١ مارس وبعد ان ارتاد بعض الاقاليم رجيع الى محطة كوبى بعد ان غاب عنها ٢٠ يوما . وزايل هذه المحطة فى ٦ أبريل ليقوم بجولة واسعة النطاق بلغ خلالها الغابة الكبرى التى يقيم بها مشاهير الاقزام . ثم عاد ولم يدخل فى تنجازى إلا فى ١١ يوليه وذلك بعد غياب أربعة أشهر ونصف شهر جاب فى غضونها ٢٠٠ كيلومتر تقريبا .

وأقام فى تنجازى فى أكواخ حواش افندى وكان هذا عندئذ غائبا يتفقد أحوال مراكز الغرب وتنفس الصعداء إذ وجد فيها كازاتى الذى كان قد قفل راجعا من ريادته .

#### سفره الى ريادة أخرى والى مديرية بحر الغزال

وكان جونكر قد أصابه الاعياء والتعب من جراء هـــذه الريادة الطويلة وحــدث أيضا بجسمه جروح تستوجب العلاج فاضطر أن يطيل مدة اقامته في تنجازي لغاية ٨ أغسطس . وفي نفس هـــذا التاريخ استأذن من كازاتي وتركه في المحطــة واتخذ سبيله ميما شطر الشمال الغربي موليا ظهره لآخر مرة بلدة ممبتو التي يصف جنس سكانها بأنه أعرق الاجناس بين سكان أواسط افريقية في المدنية .

ويجتاز الطريق الذي من به جونكر مملكة مامبانجا القديمـــة لغاية عطة حواش افندي الأولى. وكبير هذه المملكة حالا امبيتيا Mbittima الذي خلف مامبانجا. وفي اليوم التالي لسفره قابل حواش افندي وقد كان ذاهبا ليقمع ثورة شبت نيرانها في بلاد الابرامو. وعلم جونكر ان مامبانجا فتح باب الكلام طالبا معاونته لكي يسترد مملكته القديمة.

ووصل جونكر بعد أن فارق حواش افندى بستة ايام الى المحطة الاولى من المحطات التابعة لهذا الاخير ورأى الخطى الواسعة التى خطتها هذه المحطة في سبيل التقدم من بعد زيارته الاخيرة لها .

ورأى بها ذلك الشيخ الهرم مبورو ولم يزل هاشا باشا كعهده به فى المسدة السابقة ولم يدعه إلا بعد ان عبر به نهر « وليّسه » سليما طيبا فى المنطس.

. وفي ٢٨ أغسطس بلغ جونكر محطة صغيرة أنشئت حديثا في بلاد المادي

بها ١٥ جند الله سودانيا بقيادة رجل يقال له سليم افندى . وأقام بهذه المحطة ثلاثة ايام وسافر منها في اول سبتمبر ووصل عند شيخ يقال له ياپاتي في ٧ منه . وفي هذه الجهة تلقى خطابا من كازاتي ينبئه فيه بعودة أمين بك من الخرطوم الى لادو واعتزامه زيارة بلاد ممبتو قريبا . وهذه الزيارة لم تحدث في الواقع ونفس الأمر إلا في العام التالى . وأخبره كذلك ان حواش افندي عين نهائيا مديرا لمديرية ممبتو .

وفى ١١ سبتمبر من عام ١٨٨٢ م فارق جونكر « ياپاتى » Yapati وقام بريادة فى مديرية بحر الغزال ولبث بها الى آخر هذا العام.

وَلَمْذُهُ الرَّحَلَّةُ تَتَّمَّةً نَذَكُرُهَا فِي المُلْحَقِ الأُولِ للسَّنَّةِ القادمةِ .

# 

القم الثالث

من أول يشاير لغاية آخر ديسمبر

سافر كازاتى فى أواخر ايام العام السالف من تنجازى ليقوم ريادة أخرى فى بحر الغزال. وبعد أن غاب ستة أشهر عاد ثانية الى تنجازى فى محمد الغزال . وبعد أن عاب ستة أشهر عاد ثانية الى تنجازى فى مم يونيه سنة ١٨٨٧ م .

وفي خلال غيامه هذا استجدت حوادث أخرى .

فقد سافر امين بك الى الخرطوم فى شهر مارس اجابة لدعوة رءوف باشا حكمدار السودات العام الجديد . وكان حرواش افندى قد دخل فى مفاوضة مع الرئيس جمبارى اثناء هرف الفيية وفكر فى أن يحاول بالتواطىء مع مامبانجا احتلال مملكة أزنجا وسولت لمامبانجا نفسه الاستيلاء على عرش مملكة أزنجا فوطىء بنعليه كل خلة حميدة وارتضى أن يذهب لقتال خاله وولى نعمته أزنجا .

وبعد أن تم هـذا الترتيب في شهر أغسطس هاجم جيش المغيرين المـؤلف من عـرب وأتباع جبارى مملكة أزنجا ولم يشترك في هـذا

القتال الجيوش النظامية.

وفوجىء أزنجا بهـذه الغارة فا ير مناصا من التسليم والخضوع وعلى ذلك قرر حواش افندى خلعه عن عرش ملكه وأحل محله مامبانجا .

ولما بلغ هذا الحادث أمــــين بك أمر باستدعاء حواش افندى واستدعاء كاتبه عمر افندى عارف وألغى هذا القرار .

وفى نوفمبر سنة ١٨٨٦ م اتخــــذ كازاتى سبيله فى السير من جديد قاصدا زيارة الاقطار التي لم يستطع ارتيادها فى رحــــلاته السالفة بسبب ممانعة أزنجا وقضى فيها بقية العام.

ولهذه الرحلة تتمة نذكرها في الملحق الثاني للسنة القادمة ..

#### سنة ۱۸۸۳ م

م. ن

## حكمدارية أمين باشا

انقطاع المواصلات بسبب السدود

واجراء تغييرات بين الموظفين في مختلف الحطات

يلوح أنه لم تحدث حوادث ذات بال فى الشهرين الأولين من هذا العام فى حكمدارية أمين بك ويظهر أنه كان مقيما فى خلالهما فى لادو .

وأول حادث هـــام حدث فى السنة المذكورة هـــو وصول الباخرة تلحوين فى ١٦ مارس من هذه السنة . ومن النادر جدا أن تصل باخـــرة من البواخر حتى انه متى قدمت واحدة منها ينشأ من قدومها حركة غير عادية فى لادو بسبب ما تجلبه من البضائع وتحمله من الأخبار .

وتتضح تلك الاهمية من البيان الآتى المدون به عـدد البواخر التى قدمت في ظرف ٥ سنوات (١) ابتداء من عام ١٨٧٨ لغاية عام ١٨٨٤ م :\_\_

<sup>(</sup>۱) — يتضح من هذا البيان ان عـدد السنين سبع لا خمس وقد أسقط من العدد عــام ٧٩ و ٨٤ اللذان لم يرد فيهما بواخر .

| الصافية     | الباخرة | وصلت ا  | \.\\ | سنة | فی ۳ یونیه     |
|-------------|---------|---------|------|-----|----------------|
| . بردین     | >>      | »,<br>» | 144. | D   | « ۳ ابریل      |
| بردين       | >       | >>      | \^   | >   | « ه اغسطس      |
| اميابه      | D       | »       | 1441 | ))  | « ۱۶ ینـایر    |
| بردين       | D       | ))      | ١٨٨١ | >>  | » <b>\</b> • » |
| الصافية     | >       | >>      | 1441 | ď   | « ٤ يوليه .    |
| بردين       | D       | ))      | ١٨٨١ | >   | « ۱۸ دیسمبر    |
| الاسماعيلية | >>      | ))      | 1447 | ))  | « ۱۲ يوليـه    |
| تلحـوين     | >>      | ))      | ١٨٨٣ | >>  | « ۱۶ مارس      |

والسبب فى قطع هذه المواصلات مددا طويلة السدود التى تقف حجر عثرة فى سبيل الملاحة الأمر الذى ينشأ منه وقوف حركة تقدم الحكمدارية وعماريتها.

وفى ١٤ أبريل رجعت تلحوين وعلى ظهرها بخيت بك بتراكى و اسماعيك افندى خطاب و ٥٠٠ قنطار من العاج . وفي هذا الوقت قدم اليوزباشي كازاتي الى لادو . ورآه فيتا حسّان لأول مرة عند أمين بك و تعرف به . وباشر أمين بك حينئذ القيام بتغييرات جمة بين المستخدمين في مختلف المحطات واستغنى الحال عن مرجان افندى الدناصورى قومندان محطة فويرا سابقا . وكانت هذه الحطة قد أخليت من الجنود . وعين

ابراهيم افندى حليهم الذى كان فيما سلف قومندان فاديبك رئيسا لمحطة الابوريه وعين على افندى جبور رئيس هينده المحطة الاخيرة قومندانا لحنودها .

## تمرد الدنكاويين وكبح جماحهم

وقامت بذهن مرجان على افندى قومندان مركن رول وأحد اهالى بارى وكان فى بادىء الامر ترجانا لا أكثر وعين مباشرة فى هذه الوظيفة ، فكرة مشئومة وهى الشروع فى القيام بغارة صد بلدة طائعة دون أن يأخذ بذلك أمرا . وكانت النتيجة ان تألب عليه الدنكاويون برمتهم فانقلب عليه الآية والتوى عليه الأمر وأبيد هو ورجاله على بكرة أبيهم . وأرسل عندئذ محمد افندى الصياد قومندان دوفيليه الى رول ومعه فصيلة من الجند مؤلفة من حامية الحطات التي أخليت .

وفي أوائل مايو سافر أمين بك من لادو لتفقد مركز ممبتو الذي ألحق بحكمداريته وكان لم يره الى هـذا الحين ورافقه في رحلته هذه كازاتى . وبما ان عثمان افندى لطيف وكيل الحكمدار الجديد كان قد قدم الى الحكمدارية من عهد قريب ، فقد قال امين بك لفيتا حسان انه آسف لعدم أخذه معه لأنه يؤثر ان يتركه مع وكيله ليساعده في إنجاز الأعمال بفضل خبرته .

وبعد سفره بأيام قليـلة ورد الى لادو نبأ تمرد الدنكاويين واندلاع لهيب الثورة فى رول مرة ثانيـة وابادة حاميـة محطة جـــوك مختار برمتها واهـلاك .قسم من حاميات محطتى رومبيـك وأجـــاك والذين بقـوا من حاميات هـاتين

المحطتين الاخـيرتين استطاعوا النجـاة والانضام تحت قيـادة محمـد افندى الصيّاد قومندان المركز .

وكانت جنود الحكمدارية في هدا الحين مؤلفة من ٢٠٠٠ رجل منهم ١٠٠٠ من العساكر النظامية و ١٠٠٠ خطرى و ١٠٠٠ من التراجمة . ومع ذلك لم تكن هذه هي القوات الوحيدة التي عكن الحكمدارية أن تستند عليها بل عندما تشتبك في قتال مع قبية أظهرت العصيان وأبدت روح التمرد تنضم رجال قبيها أخرى برضاها واختيارها الى رجال الحكومة وتحارب في صفوفها . ولأولئك الرجال في ذلك فائدة مزدوجة وهي الدفاع عن نفس أراضي مملكتهم لأنه لو انهزمت جيوش الحكومة التي تحميهم عالها من الحسول والطول فالظافرون يغزون بلدهم . أما اذا انتصرت الحكومة الزنوج فهدؤلاء يشنون الغارات على البدلد المقهور ويرجعون منه بالغنائم وخصوصا الانعام التي هي أجدل مطلب تصبو اليه ويرجعون منه بالغنائم وخصوصا الانعام التي هي أجدل مطلب تصبو اليه

وطلب أمين بك عدا السمائة الذين أرسلهم لمحاربة الدنكاويين الذين نشروا راية العصيات الى لبتون بك مدير محر الفرزال في الوقت نفسه

أن يبعث بنجدات الى ميدان القتال . ومما قاله له فى خطابه ان جنود بحر الغزال تستطيع ان تنتهز هذه الفرصة لتجلب لمديريتكم قطمان الماشية التى تنقصها كل النقصان .

وعلى ذلك أرسل لبتون بك ٤٠٠ خطرى بقيادة مختار افندى وهـؤلاء انضموا الى جيوش أمين بك وبانضام هذين الجيشين الى ما تبقى من حامية رول بلغ عدد الجيع ١٢٠٠ رجل منهم ٧٠٠ جندى من الجنود النظامية والخطرية و ٥٠٠ مساعد من الزنوج .

واستمر امين بك في سفره لتفقد الاحسوال في مركز ممبتو اتباعا للخطة التي كان اختطها ووصل الى ذلك المركز في شهر يوليه. وفتش محطتي تنجازي و « بليما » Bellima وأمر باعسدام الرئيس الزنجي الطائر الصيت مامبانجا. وبينما هـو يتأهب لافتتاح طريق جـديد من جانجـو الى واندلاي Wandelai إذ جاءه نبأ قطع المواصلات مع محطة شمـي بفعل رجال الدنكا.

ولا يعلم بالتدقيق ماذا حـــل بحامية هـذه المحطة ويروى بعضهم ان الدنكاويين دمروها تدميرا ولم يبقوا على أحد من رجالها . ويروى البعض الآخر

انه امكنها الاقلاع مع قائدها والتوجه الى الخرطوم طلبا للنجاة .

وتلقى أمين بك هذا الخبر وهـو في تنجازى فعجل بالاياب الى لادو تاركا وراءه اليوزباشي كازاتى . ودفعت الوقاحة رئيسا من الرؤساء الزنوج الى قطع الطريق بين ممبتو ومكراكا على السابلة ونهبهم وسبى من قدر عليه من النساء حتى بلغ من أمره ان قبض على ضابط وحجزه اسبوعين .

ولعدم استطاعة امين بك احتمال مثل هسده الحالة انذره وشدد عليه بالشول أمامه فأبى . فوجه عليه قوة حاصرته فى قريته وألقت القبض عليه واخسدته أسيرا وغنمت عشرين بندقية من البنادق التى كانت فى حوزته وعددها خمس وثلاثون أما هذا الرئيس فأرسل الى احدى الحطات الشرقية حيث أودع غيابة السجن .

ولدى وصول امين بك الى لادو وجد التذمر باديا على وجوه جنود المحطة من قائدهم عبد الوهاب افندى طلمت لشدته فأحدل محله اليوزباشي على افندى سيد الحمد وعين عبد الوهاب افندى مماونا اول للمديرية ثم أمر ابراهميم افندى جورجورو ان يبارح مركزه مع ثلة من جنوده ليفتح المواصلات مع شمى لكى يتحقق مما حل بربوعها لأنه لم يرد الى ذلك الوقت ما يثبت أو ينفى خبر تدمير حاميها . ولم تتخذ هذه التدبيرات مراعاة الشدة مسيس الحاجة الى تلك المحطة بل لمعاقبة الزنوج بنوع أخص حتى لا تظن البواخر القادمة من الخرطوم لدى رؤيها مدمة أن التمرد ضارب اطنامه في ارجاء الحكمدارية .

وأصدر امــين بك امرا الى عبد الوهاب افندى طلعت عندما كانت

حامية شمى وحدها محاطة بالثوار وفرغت مؤونتها ، أن يمدها بالمؤونة من محطة نور .

ونظر العدم وجود باخرة أقلع عبد الوهاب افندى ومعه ١٢ جنديا على ظهر سفينتين لتتميم هدف المأمورية وتركها تنصدران مع التيار بدون أشرعة . ومع أنه من أمد مديد لم ترد أية باخرة ولا أى خبر من الأخبار ومع الجهل التام بالمسائل المحزنة التي كانت تقع في أنحاء السودان كان لم يزل هناك أمل في قدوم باخرة .

# مكاتبات من امين بك يصف فيها حالة الحكمدارية بعد ثورة المسدى

وانتقل فيتا حسان الى الرجاف فى شهر سبتمبر ليتفقد جنود هذه المحطة . وبعد ان قفل أمين بك راجعا ودخل لادو تلقى قبيل منتصف الشهر المذكور مكتوبا من جونكر صادرا من ممبتو يطلب فيه امداده بالأخبار فرد عليه بتاريخ ٢٠ منه يقول انه كان سافر الى ممبتو ومنها أعلم الاهمالى طورا أن طريق لادو مفتوحة أمام كل من كان له كانه ، وأن مامبانجا قضى نحبه والحقيقة ان امين بك أمر بقتله فقتل وسيرى القارىء فى رحلة جونكر ان هذا يلومه على فعلته هذه وان فى انقضاء اجله خلاصا من مشاكله لأن فى وجوده تهديدا مستمرا للبلد ، وان مامبانجا أقسم فى الواقع ونفس الأمر ان يقتله هو و جونكر وكازاتى . وقال علاوة على ذلك انه لم يأته من زمن بعيد أخبار من الخرطوم وانه يخشى ان تكون الحوادث انتقلت من سىء الى أسوأ .

وبما ان السفر من طريق بحر الغزال قد يكون خطرا وجه امين بك الى جونكر النصح بأن يحضر رأسا الى لادو ومن هذه يمكنه الرجوع بسهولة الى أوربا عن طريق أوغندة . وقد شكره جونكر على نصيحته هذه وقال انه سيعمل بها .

وفى ١٩ أكتوبر كتب امين بك الى الطبيب شوينفورث Scheinifurth رسالة ينبئه فيها بعسودته الى لادو التى وجدها مغمورة بماء النيل الذى ارتفسع عن مستوى فيضان سنة ١٨٧٨ م الخسارق للمادة . ويقول ان جنسوده لم ترل للآن ضاربة فى بلد الدنكاويين . أما هذا البلد ففى وداعة وهسدوء ومشله بقية انحاء الحكمدارية والكل يسير تدريجا فى سبيل التقدم والرقى وانه يأمل أن يرى إيراداته تربو على زهاء ١٢٠٠٠ جنيه مصرى على مصروفاته فى هذا العام .

وفي ٢٩ نوفير كتب امين بك مرة أخرى الى الطبيب شوينفورث يخبره أن الأحوال سائرة سيرا رديئا في بحر الغرال حيث قسم المديرية الشمالي برمته قد نشبت فيه مخالب الشرورة وانبث في أرجائه روح التمرد. وان لبتون بك فقد في الحرب التي أدار رحاها على الشوار العدد الأكبر من زهرة جنوده الذين لم يكن عددهم من قبل وافرا وفرة كبيرة. وأن الدناقلة ينشطون للانصال بالمهديين في كردفان. وان الرقيق يباع بالأثمان الآتية وهي : الصبي الواحد يباع بـ ٣ دست ظروف جبخانة و الخس البنات يمن ببندقية واحدة من طراز رمنجتون.

#### تقرر عوارد مديرية خط الاستواء

وكت أمين بك في هـذا العام مذكرة عن موارد حكمداريته وهذه نسخة منها:

« لقد تحقق أن أهم موارد ميزانية السودان هو العاج . وأن الذي يرد منه من المنطقة الجافة والجبلية الواقعة شرقى النيل هو أصلب أنواعه ولذلك هدو أغلاه ثمنا وأكثره طلبا . وفي عهد غوردون تقررت ملكية الحكومة لهذا الصنف بجملته مع ان تجارته ظلت حدرة في بلدى أوغندة و الاونيورو وغيرهما . ولهذا السبب بات وجود أي مشروع خاص يرى الى استغلال هدفه المادة مستحيلا . وبما أن هواة العاج من العرب والأوربيين لم يتعودوا الى الآن المجيء بأنفسهم ليمتاروا منه حاجاتهم من مصادره فقد انحصر انتاج السودان فيها يورده الاهالي من قناصي الفيلة ولذا نما وكثر هذا الحيوان في جميع أنحاء مديرية خط الاستواء بالذات عجيث اضحى في كثير من الاماكن كارثة حقيقية . أما في قسم بحر الغزال الشمالي فقليل الوجود .

« والسبب فى استمرار وفـــرة المعروض من العاج للتجارة يرجع الى أن البلاد الممتدة لشطر الجنوب والغرب بعد الحـدود المصرية بمسافة كـبيرة ضرب عليها جزية توردها من هذا الصنف ومع هـذا فقد لوحظ وجود نقص محسوس فى كميته منذ بضع سنوات .

« وتورد مديرية خط الاستواء سنويا زهاء ١٢٠٠ قنطار من العـــاج يبلغ ثمنها ٣٠٠٠ فرنك . ومن الصعب تحـديد الـكمية التي توردها مديرية

بحر الغيرال وما ذلك إلا لأن العاج الذي يصدر الآن الى الخرطوم لا يحتوى على الانتاج الحقيقي فحسب بل يشمل المقادير المتكدسة منه من زمن مديد وهو العاج الذي كان أصحاب الزرابي قد جمعوه في الزمن السابق مثل الزبير باشا و على عموري وغيرهما.

« ومع ذلك فقد يعرض المرء نفسه لخطر الوقوع في الخطأ لو قصد الحكم على قدوة انتاج البلد م تكنا على محصول العاج دون سواه . أما مصروفات الادارة فباهظة وستزداد مسع توالى اتساع الأراضى . وطريقة الاحتكار الضارة التي يئن تحت أثقالها حوض البحر الأبيض بأكمله هي عقبة كأداء في طريق الاستعار وبالتالي في سبيل زيادة الابرادات من وراء الضرائب على التجارة أو الزراعة . وسيأتي بلا ريب يوم قريب لا يقوم فيه العاج بالمصروفات التي ستكون هي الأخرى قد اخذت دورها في الازدياد .

« ويتكون من اسنان فرس البحر و الكركدن مادة لا تقدر لها قيمة كبيرة إلا أنه سيأتى يوم غير بعيد يزداد فيه تمنها وفي استطاعة مدرية خط الاستواء أن تورد من تلك الميادة مقادير كبيرة إذا وجد لها مشتر.

« واذا كان النمام يندر وجوده غرب بحـــر الجبل لوجود الغابات ويوجد شرقه بأسراب عـديدة ابتـداء من لاتوكا فقـد لا يراه الانسان يتناسل بكثرة أكبر من التي يراه بهــا في رمال سهول لانجـو . ويبادل أهالي هذه المنطقة الأقـوام الرحل الضاربين بجـوارهم ريشه بحديد . وكثيرا ما يرى الانسان في القرى الحكبيرة البعيدة الواقعة في الجنوب الشرقي زرائب

للنعام يسرح فيها صباحا ليرعى ثم يرجع في العشى مع الحمير والثيران.

« ولا يقل ريش نعام تلك المنطقة عن أحسن ريش للنعام في كردفان بهاء وجمالا وقد يصح اتخاذه مصدرا لتجارة واسعة النطاق. وفي عام ١٨٨١ م أي منذ عامين جربت تربيته في الحطات غيير ان هذه التربية لم تأت بثمرة عظيمة الى الآن ويمكن أن يعزى السبب في ذلك الى صغير سن أفراخه الذي يحول دون استعالها للتناسل وهيده التجارب تستوجب على كل حال لفت النظر لأن ثمن صغار النعام زهيد للغاية وتربيها تدرك بسهولة كبرى محيث أن استغلال مشروع من هذا النوع لا يستلزم رؤوس أموال طائلة ومن جهة أخرى يأتي بفوائد مرضية .

« ولا حاجة للكلام بصدد تشجيع تربية النحل في المناطق المأهولة بالزنوج لأن النحل يتربي هناك وحده بدون أية عناية . فالأهالي يكتفون بتعليق سلال في الأشجار وهذه السلال إما أن تكون مجدولة كما يفعل الدنكاويون و المكراكاويون أو مصنوعة من قشور الأشجار كما يفعل سحان الجنوب . ومن المعتاد تعليق سلة واحدة في كل شجرة وقد يعلقون مع ذلك في بعض الأحايين عدة سلال . والمهم أن تكون السلال متفرقة عن بعضها فلا توضع الواحدة منها بجانب الأخرى . ويطيب النحل نفسا بالمأوى الذي عرض عليه ويأخذ على عاتقه تأدية وظيفته . وحالما تمتلي شهذا الشهد باختلاف النواحي التي يصدر منها واختلاف طرق تحضيره . هذا الشهد باختلاف النواحي التي يصدر منها واختلاف طرق تحضيره . فشهد دنكا ومكراكا قاتم اللون حتى يكاد يكون اسود والسبب في فشهد دنكا ومكراكا قاتم اللون حتى يكاد يكون اسود والسبب في ذلك انه يصفى بواسطة النار . وأجروده ما تصدره البلاد الجبلية فهذا يكون

طيب الرائحة كثيرا وراثقا كالماء .

« أما الشمع فلا يستعمل فى شيء وكل ما فى الأم الهم يتخذون منه مشاعل وهذا فى القليل النادر . ولم تقع عينى على واحد من الأهالى يأكل منه بل كل ما هناك انه يلقى فى الارض بعد استخراج الشهد منه . وقد استودءت فى ظروف كثيرة بالمخازن اكداس منه فتلفت واستحال نقلها وصيرتها الديدان غير صالحة لأى شيء ولو كان مسموحاً للتجار شراء الشمع لكانت الحكومة هى أول من انتفع من هذا الشراء .

« وقد تكفى جاود الثيران التى ينحرها الجيش وحسده لتغذية سوق الخرطوم ، وبضم جسلود ما يستهلكه الاهالى من هذا الحيوان لها وكذلك جسلود الضأن والمعز التى لا يستفاد منها شيء : يتكون من مجموع ذلك كمية هائلة . على أن تكاليف النقل قد تزيد فى عن الجسلود الأصلى زيادة محسوسة غير انى أرى انه فى حيز الاستطاعة التخلص من جزء منها وذلك بدبغ الجلود فى أماكن تصديرها . وقلما توجد بلاد تضارع افريقية الوسطى فى غناها بمواد الدباغة . ولا شك أنه لو عملت تجارب لعادت من ورائها ارباح طائلة . وتستعمل أكثر الجاود فى الوقت الحاضر لحزم البضائع عجمة ان هذا الصنف لا يجد تصريفا فى الخرطوم .

« ولا شيء أسهل من الحصول على جلود الجاموس والأوعال والزرافي وحيث انه لا يوجد لها طالب بتاتا فتستعمل في نفس البلل لعمل الاحدية والقرب وغيرها وكذلك الحال في جلود الكركدن إذ تستعمل لصنع السيور والسياط « الكرابيج » .

« أما الفراء فلا يخطر على بال انسان هنا أنه من المستطاع جني أية فائدة منها. وبصرف النظر عن الكلام بصدد الحيوانات المفترسة الكييرة كالاسد والنمر والسباع الاخمرى فنانه يوجد في سائر المنطقة كميات وغيرهمـــا من الحيوانات ذات الجلود الثمينــة . ولا بد أن اذكر بنوع أخص ضربا من كلاب الماء يسمى لوتر Loutre وهيو كثير الوجود في جميع مجارى المياه الكبيرة وجاله ينافس في النعومـــة والجمال جـــاله أحسن نوع من هذه الكلاب يسمى كاستر Castor . ولا عكن غض النظر عن الكلام عن بعض أنواع القـــردة مثل كـولوبوس كـوبرزا Le Colobus Quereza والأوء\_ال المختلفة المبرقشة مثــــل تراجيلافوس اسكربتوس Le Tragelaphus Scriptus و السيلافيوس وبالييس L'Alcelaphus Bubalis و الزرافة و حمار الوحش وليكاون بيكتوس Le Lycaon Pictus وكل هذه الجاود قد يبيعها الأهـالى بثمن نخس و وردون منها كميات لا عـداد لها وأضف الى ما ذكر الخراف والمعنز ذوات الشعر المستطيل التي ترد من نواحي امسوجا Msoga وبلاد الاوريين وهي تشبه معهز أنقرة .

« وقد تستطيع قطعان الشيران الهائلة التي ترعى في المناطق الجنوبية أن تغذى اسواقا واسعة للحيوانات المعدة للذبح اذا كانت الأهالي لا يبدون الشمئزازا ظاهرا من بيع دوابهم . أما حسالة مديرية بحر الغزال فقد يعد فيه المالك لبقرة واحدة من أسعد السعداء . والماعز والضأن في ذلك المركز قليل الانتاج . وقد أضحت الغسارات منذ أربع سنوات مستحيلة الوقوع في خط الاستواء بالذات . ولقد يجني المرء بلا جدال فوائد جمة من

وراء تربية المواشي في أرجائه اذا أحسن تربينها .

« ومما يستحق الذكر الجمار والجمار ويوجد هذات النوعان في الشرق والجنوب الشرق . وفي حيازة كل قرية من قرى عمروه قيم اللانجو Lango الواسع الارجاء والممتد من عكارا Accara الى طوركاني اللانجو Tourcani قطعان كثيرة من الحمر لا ينتفع أربابها منها بغير لبين إنائها . ولم يخطر ببال انسان من سكان هذا القسم المفتحة سبله في وجوهنا أن يستفيد من هذه الحمير بعمل ما . وحمير لادو متوسطة القدود وأرجلها بيضاء وبأكافها شيات سوداء . وقد صار اختبارها فأسفرت التجربة عن صلابة عودها صلابة لا بأس بها وصبرها على المشاق متى كان هناك اعتناء بها . ولقد بوشرت تربيتها في مديرية خط الاستواء ابتغاء تصديرها الى بحر الغزال حيث تباع بأثمان بخسة .

« ويؤدى الجمل نفس عمل الحمير في شمال هذه المنطقة عند أهال الجمل الجمل Galla الغربيين . وليس من النادر ان تقع العين هناك على قطعان يحتوى القطيع منها على ٠٠٠ الى ٠٠٠ رأس من الجمل ال . والعبرة عند أولئك الأقوام بالالبان لا بنفس الحيوان . نعم ان الاراضي الرملية المترامية الاطراف ذات الاشجار الضئيلة والآبار المالحة الواقعة في ذلك الفيح صالحة صلاحا تاما لمعيشة الجمال إلا أن القليل النادر فقط من العدد الذي أحضرته منها الى الرجاف ظل محتفظا مخواصه .

« ولقد حاولت من زمن بعيد أن أدلل على المنافع التي ينتظر أن تجنى من وراء تعويد الجامـوس الأليف مناخ البــــلد إلا أنى لم اتوصل الى الآن لأن اظفر بواحـدة منه مع أن شوارع الخرطوم لا تخــــلو من وجوده .

ويوجد لدينا كل ما يلزم لفلاحه ونموه تحت سماء إقليمنا من حرر وماء وطين ومراع أعشابها مرة المرذاق. ومن جهة أخرى فان هذا الحيوان المسخر لا تتطلب تربيته إلا الشيء التافه جدا ولا يستطيع المرء ان يتصور وجود حيوان مسخر للخدمة أوفى منه بحاجة اناس ران على طبيعتهم الكسل وتأصل فى نفوسهم كالأمة السودانية. وعلاوة على ذلك لو وجد الجاموس لكان للاهالى من ألبانه غذاء فاخر.

« ان تجارة الحيوانات البرية الحيه قد انتشرت بسرعة على سواحل افريقية بواسطة سهولة النقل ومع هـذا لا يخطر على بال بشر أن لدينا هنا من الحيوانات ثروة لا يستهان بهـا. وما علينا إلا أن نظم الملاحة لغاية الخرطوم وهنالك لا تلبث الأسواق الخاصة بالحيوانات أن تجد من حيواناتنا الأهلية أنواعا عديدة مختلفة . وطلبات هذه الأسواق وحدها كافية لأن تبعث في هذه التجارة الخصوصية الروح والحركة ،

« ومن الحبوب التى تررع هنا بكميات كبيرة الذرة والطلابون والدخن والسمسم . ومن الصعب تحديد مقادير حاصلات هذه الأصناف فى مديرية خط الاستواء بالارقام حتى بوجه التقريب . غير انه لو أطلق الانسان لنفسه عنان التفكير فى أمر هدذه الحبوب التى هى أساس التفذية فى منطقة تمتد لغاية الدرجة الثانية من خطوط العرض الشمالية بل وكثيرا جدا ما تقوم بجميع التغذية ورأى المقادير الكبيرة التى تؤخذ منها لعمل المريسة وهى الجعة الأهلية وعاين الأضرار الجمة التى تحدثها عشرات الالوف من العصافير والطيور والقطعان التى لا عداد لها ، لاقتنع عمدات الالوف من العصافير والطيور والقطعان التى لا عداد لها ، لاقتنع عمدات الدينا .

« ومن رأيي ان تصديرها قد يعود بفوائد وإن كانت الأثمان التي تباع بها بخسة . ومن الممكن على كل حسال استعال الحبوب للتقطير في كل وقت وزمن . ولا بد من التصريح بأن الأهالي تلتهم مع تمام الارتياح كميات الكحول الهائلة التي ترسلها مصر سنويا باسم عرقي ومشروبات روحية وغير ذلك .

#### « ولماذا لا تقطر الحبوب في محال مصادرها بالذات ؟

« ان بعض التجارب التي أقدمنا عليها لم تأت إلا بمحصول درجته منحطة كثيرا . ومما لا ريب فيه اننا يمكننا الوصول الى انتاج أحسن إذا أحسنا وسائل التقطير . وتجود الذرة التي يستخرج منها المحكول الفاخر تحت سمائنا جودة عجيبة وترداد المساحات التي تررع فيها مع توالى السنين . ويزرع علاوة على هذا الحب أنواع منوعة من الفاكهة والنباتات التي بجذورها غدد كالبطاطس .

« ولقد تيسر للسير صمويل بيكر استخراج الكحول من البطاط من ويتعاطى الزنرباريون المقيمون في أوغندة بكثرة نوع العرقى المصنوع من الموز . وكل أنواع هذه المشروبات لها طعم يوافق أذواقهم وحدهم وهو في الحقيقة طعم غير مقبول ويمكن أن يعزى ذلك الى عدم اتقان الطرق التي تستعمل في تقطيره .

« وظلت تجربة زراءـة الحنطة للآن غـــير مجدية . أما الأرز فقد أنى على خلاف ذلك بمحصول عـــوض على مزارعيـه أتعابهم تعويضا كبيرا . وفي عام ١٨٧٨ م تلقيت من أحـد العرب في أوغنـدة رسالة صغيرة من الأرز

فاستعملتها في الزراعة للتجربة فأتت بنوع لا بأس به إلا ان حبته صغيرة ولونه ضارب للحمرة . وجربت بعد ذلك بذرة وردت من ديار مصر والأرز الذي نحصده اليوم لا يقبل عن الارز الذي نررع في الوجه البحري في شيء . وتنحصر بالطبع الزراعة في حقول المحطات لأن الشعوب السوداء لا تصبو أنفسهم الى شيء من ذلك مطلقا . وترتضي هذه الأمم التي لم تزل على الفطرة الأولية بما كان عليه آباؤها وينبغي على الولد أن يقتنع بالحالة التي وجد عليها أجداده . واذا كان من النادر أن يرى الانسان زنجيا يربى عصفورا أو حيوانا من الحيوانات ذات الضرع فمن الاندر أن يراه مشتغلا نرراعة الأشجار أو الحدائق .

« وفى مقدمة المواد الدسمية التى تستخرج من البنبات الشيرج لكثرة ما يستخرج منه ومع ذلك يضيع منه تمياما الثلث لفساد الطريقة المتبعة فى استخراجه وينتفع به انتفاعا كبيرا وهو جديد ومتى أزمن ينعقد ويكتسب طعما خاصا يذكر متعاطيه بطعم الفاكهة .

« ويأتى بعده زيت الفيدول السودانى وهو أفضل كثيرا من الأول رائق الليدون صافى المادة ويبقى زمنا طويلا حافظا جدته بدون أن يتطرق اليه الفساد وليس له رائحية أصلا وهو أحسن الزيوت المددة للطعام. وتنتشر زراعة الفول السودانى انتشارا كبيرا فى سهول بلاد الدنكا الرملية الفيحاء بالاخص. ويكثر أيضا من زرعه أهالى بلاد السنده Are وعمد زراعته بالتدريج فى شرق دوفيلييه حيث الارض تصلح لنموه صلاحا كبيرا. وعما ان استخراج هذا الزيت يلاقى صعوبة أكثر مما يلاقيه استخراج زيت السمسم فقد أتى محصوله بكميات أقل كثيرا مما ينبغى ان

يكون بالقياس الى وفررة مادة الزيت التي فى الفرول السودانى . وأذكر بصدد الفول السودانى أمرا فيه شيء كثير من الفرابة . ذلك ان هذا النوع وان كان بوجه عرام مطلوبا ومستعملا حتى ان الحيوانات نفسها تنبش عليه وتستخرجه من بطن الأرض لتستلذ بمأكله إلا أنه مشهور فى بعض النواحي بأنه ضار بالصحة ولذا لا يعتبرونه من المواد الصالحة للتغذية .

« ويستخرج من النبات المصروف باسم « ايبتيس سيسيجيرا » Hyptis Spicigera زيت لا بأس به ولذلك يزرع في كثير من الجهات وهكذا الشأن في نوع من القرع صغير يقال له أمبريكه Ombreké يزرع في مكراكا ويستخرج من بذوره زيت طيب للأكل.

« ولا ينبغى أن يفوتنا ذكر الشجر المسمى « الايس جينينسيس » Elais Guiheansis . وزراعة هذا الشجر عامة فى الجنوب الغربى من أراضى خط الاستواء . وثمره يستخرج منه زيت غزير . ويظهر انه يوجد شمالا على مسافة أبعد فى المناطق الغربية . وعثر لبتون بك على كميات كبيرة منه عند الدرجة السادسة والدقيقة ٢٤ من خطوط العرض الشمالي والدرجة ٥٠ والدقيقة ٢٠ من خطوط الطبول الشرقي من جرينوتش . وقد يمكن الاستفادة من زراعة « الالايس » وهأنذا فى انتظار البذور الموعود بها بفارغ الصر .

« وجميع هـذه النباتات يستخرج منها زيوت سائلة . وهناك شجرتان تأتيان بدهن متجمد عندما تكون حالة الجـو معتدلة وهما : ستيريوسپبرمـوم له Le Steroespermum و باسيا پاركي Le Bassi Parkü . ولا ينتفـع الزنوج أنفسهم بدهن الشجرة الاولى إلا فى التدليك وذلك بسبب رائحته . أما تمرا الباسيا الذى هرو أشبه الأشياء بأبى فروة فيصنع منه دهن مليح للأكل وان كان مذاقه يشم منه رائحة الدخان . وزراعته منتشرة لهذا السبب لدرجة هائدة وقد رأيت من هذه الشجرة غابات مترامية الأطراف فى الجنوب الغربى .

« وفي الامكان جمع مقادير من الصمغ العربي من غابات شجر اللبخ غير آنه يلزمني بمناسبة ذكر هذا النوع من المحصول أن أجعل في المقدمة الكلام على المطاط وما ذلك إلا لأن النباتات التي ينتيج منها وهي الكاربودينوس دولسيرس Le Carpodinos Dulcis و الكاربودينوس أسيردوس أدولسيرس Le Carpodinos Acidus من العرض الشمالي وبالاخص بجوار مجاري المياه حيث تكسو احراش بأسرها التلاع . وقرر تجار الخرطوم الذين أرسلت اليهم عينات أنها من النوع الجيد وذلك رغما عما بها من العيب لاحتوائها على جانب من المراء . وهذا أمر يسهل علاجه لأن ذلك العيب ناشيء من استعال المساء الساخن ابتغاء سرعة يسهل علاجه لأن ذلك العيب ناشيء من استعال المساء الساخن ابتغاء سرعة

تجمد المادة ولا تنطلب المسألة شيئا أكثر من الالتجاء الى طريقة صنع أحسن من الأولى ويقبل الزنوج على جمعه مع الارتياح عندما يوعدون بأجرة صئيلة . وكثرة أشجار هذه المادة كثرة هائلة كفيلة بجنى محصول جيد مدى سنين عديدة . ولا بد أن تمس الحاجه بعد قليل الى تجديد الزراعة اذا امتدت تجارته وراجت . والمنطقة التي تورد المطاط في الوقت الحاضر بكثرة ممبتو على ان الصنف الذي يرد منها أوطى من الذي يأتى من مناطق الدنكا الجافة إذ ان هذا يكون تام النقاوة وليست له رائحة .

« ويوجد غير ذلك أنواع كثيرة من المواد اللزجة \_ البعض مهـــا عطرى الرائحـة \_ وللاستفادة منها ننتظر تحليلها تحليلا كيميائيا لتعيين استعالها وقيمتها .

« ويكثر وجود التمرهندي وغلته جيدة وشحمه أقل حموضة من تمرهندي دارفور ومن ثم كان طعمه مقبولا أكثر منه . وقصب السكر يكثر وجوده جهة الجنوب في بلاد أوغندة ويزرع في سائر الحطات ويجود في جميع الاماكن التي يجدد فيها ريا كافيا . ويوجد القطن في جهات متعددة بأشكال خاصة فقى بلاد الباريين مثلا يزرعون نوعا يقال له جوسييوم بأشكال خاصة فقى بلاد الباريين مثلا يزرعون نوعا يقال له جوسييوم ناعمة كالحرير . وبفضل بعض الدناقلة الذين صنعوا أنوالا يتعيش في الوقت الحاضر عدد كبير من الناس من نسج الدامور وهو نوع من الانسجة القطنية ملائم لمناخ اقليم السودان .

« ومما يستحتى الذكر بطريقة أخص تبغ الاونيورو و لاتوكا . ومحصوله يرتبط طبعا باستهلاكه غـير أنه لا شيء أسهل من توسعة زراعته وانتشارهـــــا

لدرجة عظيمة .

« ويوجد البن بمقادير وافرة في أوغندة حيث لا يخطر بفكر انسان تصديره . وينبغي تجربة زراعته في مراكزنا الجبلية . وزراعة جوز الطيب عامة في ناحية الجنوب وبالاخص في ممبتو . وقد يعثر عالم نباني بسهولة على كثير من النباتات الاخرى لها قيمة تجارية . وهكذا يكون لدينا مجموعة كاملة من مواد النسيج ومجموعة من مواد التلوين وغير ذلك من مختلف المجاميع . فأمامنا ميدان رحب فسيح مفتح الابواب للتجارة والصناعة وبالاخص في الجنوب ومن المرغوب فيه مراعاة لمصلحة نفس البلد الاستفادة من مختلف الحيرات التي أودعها الله فيه بوفرة عظيمة .

« وأيما ذهب المرء بجد الكثير من الحديد الجيد . ومتى ذاب وسوته يد الصانع في البلد نفسه انقلب أداة نافعة فيكثر طلبها خصوصا في الشمال والغرب حيث أسنة الحراب والسهام الرديئة الصنع تقوم مقام الدراهم ويستعان بها مع الثيران في مشترى النساء .

« ويقيم أمهر الحدادين في ديار ممبتو ومكراكا والبعض منهم نال في هـذه الصناعة شهرة فائقة .

« ولا أعلم بوجود معادن اخرى لغاية الوقت الحاضر إلا ان هذا لا يفيد انه لا يوجد غير هذا المعدن . وأظن ان مديرية خط الاستواء تحمل فى بطنها من أنواع المعادن كنوزا خافية عن ابصار جميع العالم » . اه

# ١ - ملحق منة ١٨٨٣ م رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مدير يمة خط الاستواء (١)

القسم الخامس من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

كان جو الحركا ذكر نا في الملحق الأول للسنة الما المنية قد شخص الى مديرية بحرر الغزال ليقوم بريادات في بعض أقسامها وأقام بها لغاية شهر نوفه بر من العام الحالى . وعما الله قضى كل هذه المدة بعيدا عن مديرية خط الاستواء وهذا التاريخ خاص بحوادث هذه المديرية الاخيرة فقط فقد ضربنا صفحا عن ذكر ما وقع في هذه الفترة .

وكان يبلغ جونكر وهو يودى رياداته تقدم ثورة المهدى المقلقة الرهيبة . ولما رأى ان المسألة قد دخلت في دور جدى وأمست مدرية بحر الغزال برمها تتأجج فيها نيران الثورة جمع رأيه على أن ينقل راجعا الى مدرية خط الاستواء حيث كانت الحالة اكثر سكونا وهدوءا وكانت الأميال أكثر جنوحا لفكرة بقاء سلطة الحكومة ثابتة للسبب الآتى وهو ان قوات الحكومة التى في محر الغزال كانت أغلبيها العظمى مؤلفة من الدناقلة

 <sup>(</sup>١) — راجع الجزء الثالث من كتاب « رحلات في أفريقية » للطبيب جو نكر .

والعرب وهؤلاء هم من نفس جنس الثوار المهذيين ولذلك اشتركوا مع العصاة من وقت ما بزغ فجر الثورة وبدا روح التمرد . بينما قوة خط الاستواء كانت برمنها تقريب امؤلفة من الجنود السودانية النظامية وهولاء لا يشعرون بعاطفة ميل للعصاة فحسب بل يشتئونهم لانه قد بلغهم ان المهديين عندما يأخذونهم أسارى يبيعون في أغلب الأحوال نساءهم وأولادهم بصفة أرقاء . ولهذا رأينا هذه الجنود ذاتها بعد سفر امين باشا برفقة استانلي يأنفون الانضام الى المهديين وينسحبون الى قرب محسيرة البرت نيانرا . وهناك ظلوا مقيمين إلى ان أتى اليوزباشي لوجارد Lugard وجندهم في خدمة الشركة الانكليزية الشرقية الافريقية الافريقية والمهديين علطة الحكومة من بين سائر مديريات السودان الى النهانة وقاومت ثورة المهديين .

وفى ١٢ نوفمبر أخــذ جونكر فى السير وفى أثناء الطريق تلقى الاخبـار الآتية عن الحوادث التى وقعت فى بلدة ممبتو فى ايام غيبته وهى :\_\_

عندما انهزم مامبانجا وطرد من بلدته اتخذ له مشوى ببلد رئيس آخر يقال له أزنجا . ومن هذه البلدة دخيل في مفاوضة سرية مع حسواش افندى بقصد تحريض هذا على أزنجا ليحل هو محله . ولما كان حواش افندى يريد ان يتخلص من جميع الرؤساء الذين كانوا يضايقونه اتفق مع مامبانجا وحميل على أزنجا وحليفيه جمبارى و نيانجارا فأسرهم وبعتهم الى تنجازى ونصب مامبانجا في مركزهم . وحالما بلغت أنباء هذه الحوادث مسامع امين بك استدعى حواش افندى ووظف عوضا عنه البكباشي ركان افندى ، وهو ضابط سوداني لبث مدة طويلة مأمورا في مكراكا ، وأرجع

في الوقت ذاته أزنجا الى محله .

وكان امين بك قد رجع في ١٤ يوليسه سنة ١٨٨٧ م من الخرطوم الى لادو بعد غياب أربعة أشهر . وفي ٦ مايو سنة ١٨٨٣ كتب الى جونكر بأنه أرجع أزنجا الذي انتزعه حواش افندي من مركزه حسما سولت له نفسه لا لداع آخسسر وانه استدعى مامبانجا للحضور بطرفه في لادو وانه ينوى ارساله الى الخرطوم . وانه عين اراهيم افندي جورجورو مأمورا في مكراكا . وان بخيت بك أرسل الى الخرطوم مع آخر باخرة .

ويقرول جونكر هنا انه دهش لما علم ان امين بك عين اراهيم افندى جورجورو فى ذلك الركز الهام لأن اراهيم افندى هذا لم يكن إلا رجلل نوبيا منافقا يلعب لأمين بك وللمهديين على السواء . ولما أغار هسولًا فيما بعد على مديرية خط الاستواء كان هو أول من انخرط في صفوفهم وانضم الى جموعهم . هذا فضلا عن ان تعيينه بعث استياء في نفوس الضياط .

وفى ٢٠ سبتمبر كتب له امين بك من لادو يقول انه لم يستطع لسوء الحظ ان يعامل اهالى ممبتو معاملة شفقة ورحمة وانه يظن ان جونكر علم بموت مامبانجا الذى كان يعتبره مصدر خطر على جميع الناحية وانه قد يحتمل أن

یأتی دور جمباری أیضا .

وعلم جونكر فيما بعد ان مامبانجا قتل في الواقع ونفس الأمر بناء على أمر أمين بك فأسف لذلك أسفا شديدا لأنه كان يؤكد دواما لرؤساء الزنوج ان من صفات المدير العام الشفقة والرحمة . أما الآن فقد حـــل في قلبه الندم وأخذت تساوره الظنون بأن أولئك الرؤساء ربما اتهموه بأنه عمل على خداءهم . وعزا جونكر كل هذه الامور الى تأثير ابراهيم افندى جورجورو المشئوم على أمين بك .

وفى ١٥ ديسمبر تناول وهو سائر فى الطريق حزمة كبيرة بهــــا جرائد ومراسلات أتت الى لادو مع الباخرة الاسماعيلية فسر لذلك سروراً عظيما .

ولم يصل جونكر الى حدود مديرية خط الاستواء إلا في آخر السنة . ولهذه الرحلة تتمة نذكرها في الملحق الأول للسنة القادمة .

# ۲ - ملحق سنة ۱۸۸۳ م رحلة اليوز باشي كازاتي في مديرية خط الاستواء

القسم الرابع من أول يشاير الى ٣١ ديسمبر

#### سفره الى لادو

انقضت أوائل عام ۱۸۸۳ م فى الريادة . وفى ۲۰ مارس عاد كازاتى الى واندى واستقبله فيها المأمور ابراهيم افندى جورجورو وأبلغ خبر قدومه الى أمين بك . وبعد عدة أيام ورد من أميين بك كتاب الى كازاتى ينبئه فيه بوصول الباخرة تلخوين من الخرطوم ويدعوه للقدوم الى لادو . وفى الحال قام وولى وجهه شطرها فد تخلها فى آخر الشهر .

وكانت الاخبار التي حملتها الباخرة غير سارة فهي جميعها تتعلق بالحوادث التي وقعت عام ١٨٨٦ م من ثورة عرابي فضرب مدينة الاسكندرية الى واقعة التل الكبير وما وليها مضافا الى جميع ذلك المسائل الجارية في السودان في الوقت الحاضر بسبب الثورة المهدية . وكل هذه الاحوال لا تدعو بطبيعة الحال الى جلب الطأنينة الى النفوس ولا تدعو الى التفاؤل بحسن المستقبل .

### سفره مع المدير العام الى نهير دونجو وإقامة محطتين هناك

وفى ١٤ أبريل فى الساعـة العاشرة صباحاً رفع العـلم فى لادو إيذانـا بسفر الباخرة الى الخرطوم وسافرت بالفعل .

وفى ٢ مايو غادر كازاتى لادو وكان معه هذه المرة أمين بك. وكانت وجهية الاخير ممبتو. واتخذا سبيلها فى هذه الرحلة عن طريق واندى و مدير فى Mdirfi لبلوغ تانديا Tandia حيث ترك المدير العام حامية مؤلفة من العساكر غير النظامية. وذهب فيما بعد الى نهير دونجو Doungou وهناك أقام على ضفافه محطتين وأطلق على إحداهما اسم مروندو Moundou وعلى الثانية دوندو Doundou .

وافترقا في هذه المحطة الأخيرة فذهب أمين بك الى تنجازى حيث عاقب الرئيسين مامبانجا و باجوينديه Baguinde بالاعدام. وأخذ يستعد لارتياد ناحية أخرى في انجاه وادلاى وعندئذ علم بقيام ثورة بين زنوج رول فاضطر أن ينقلب راجعا الى لادو عاصمة مديريته. أما كازاتى فذهب هو الآخر وقضى بقية عام ١٨٨٣ م في الارتياد.

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الثاني للعام القادم.

#### سنة ١٨٨٤ م

من

## حكمدارية أمين باشا

#### اخماده ثورتی رول و الماتویین

كان أمين بك قد دعا الطبيب جونكر في آخر عام ١٨٨٣ م للحضور الى لادو فأجاب الدعوة فرحا مسرورا. ولما علم أنه قادم في الطريق كتب له خطابا بتاريخ ه ينابر سنة ١٨٨٤ يعرب له فيه عما سيناله من الغبطة والابتهاج برؤيته وبخبره بأنه كتب الى سائر رؤساء المحطات ليمده رئيس كل محطة يمر منها بجميع لوازمه وأنه كتب كذلك الى سالم افندى بأن يقدم له بغلته عندما يصل الى واندى ليقطع على ظهرها المسافة إلى محطة لادو.

وفى ٢١ يناير وصل جونكر الى هذه المحطة . وذهب أمين بك لمقابلته في « اونچاتى » Unjati الواقعة على مرحاة ساعتين منها وبمعيته فيتا حسان واحمد افندى محمود وسكرتيره وستة من الجنود . وبعد تقديم التحية المعتادة دخال الجميع الى لادو حيث أقام جونكر بصفة نريل المدير العام .

وعندما استقر بهم المقام فيهـا طلب أمين بك من جونكر ان

لا يقابل حواش افندى لأنه كان متأثرا منه . غير أن جونكر كانت راسخة بفكره الخصدمات الجلّى التي أداها له حواش افندى في ممبتو ولذا لم يشارك أمينا بك في رأيه هاذا بل بذل جهده في الدفاع عن حواش افندى بهماة لا تعرف الكلل وانتهى الأمر بأن رده أمين بك الى وظيفته .

وفى أبريل سافر فيتا حسان من لادو الى المحطات الجنوبية ليتفقد احوال المرضى . ومر بمحطة الرجاف ، و بيدن ، و كرى ، و موجى ، و خور أچوو للافريه ، و لابوريه ، و دوفيليه ، و وادلاى وقضى شهرا تقريبا فى هذه الرحلة . وعندما وصل الى دوفيليه وهو فى طريق الرجوع الى لادو وجد حواش افندى وكان قد رجع الى وظيفته فى مدة غيبته وأخذ فى اخلاء الحطات التابعة لمركزى فاديبك و فورا . وهذان المركزان كانا بعيدين كثيرا عن قاعدة المديرية ولم يكن بها سوى حامات ضعفة .

ولما كانت الحالة قد تفاقمت فى السودان رؤى أن من اللازم جمسع شتيت الجنود المبعثرة فى المراكز البعيدة عن قاعدة المديرية حتى يمكن تدارك ما قد يمكن أن تلده الأيام من الحوادث.

وما كادت الشورة التي شبت نيرانها في رول تنطفيء ويتقرر المسداد شمي حتى قامت ثورة قبيلة الماتويين Metus في مركز دوفيليه وخوفا من اضعاف قوات المديرية وتشتيتها وقبل أن تمتد الثورة ويتصل لهيها بمكراكا استدعى أمين بك من الشمال حملة ابراهيم افندى جورجورو وأمره أن يبعث مخمسين رجلا لنجدة دوفيليه وكانت هذه الحطة محصنة

تحصينا قويا ولذا أخمدت الثورة قبل أن يندلع لهيبها وتنتشر وألقى القبض على وادتيرا Wad Tira شيخ الماتويين وأرسل الى لادو .

## قيـام الثورات في كـشير من الجهات والعمل على إخمادها

ولدى إياب فيتا حسان الى لادو وجد الحالة تفاقت تفاقل المدهشا. ولما كانت المواصلات مع الخرط وم قد انقطعت منذ أكثر من سنة والأخبار التى وردت مع آخر باخرة وصلت كانت سيئة جدا ابتدأ القنوط واليأس بدب فى نفوس الجنود وأخذ هولاء يتذمرون . وكان أمين بك فى أثناء ذلك يشدد عزائمهم ويهدىء روعهم . ومما زاد الحالة سوءا على سوء تمرد ماديى فاتيكو و فالورو وقيامهم لحاربة محطة فاتيكو وهذا بصرف النظر عن شمبي و بور اللتين لم يرد منها خبر ما الى ذلك الوقت .

وينما كانت الجنود مشتغلة باخماد هذه الثورات إذ ورد لأمين بك قبيل منتصف شهر مايو نبأ من لبتون بك فواه ان المهديين وعددهم زهاء من سرحل بقيادة « نور عنقره » وصلوا الى مسافة بعض مراحل من عمل اقامته وانه برى ان الموقف أضحى دقيقا للغاية . وقال علاوة على ما ذكر ان لديه نحو ١٢٠٠ رجل مسلحين بأسلحة رمنجتون وما يكفيه من المؤونة و ١٠٠٠ اردب من الذرة . وان الحطة محصنة تحصينا شديدا وان الجنود أقسموا أن يقاتلوا الى أن تلفظ آخر نسمة . ومن ضمن ما قاله أيضا انه يضع نفسه تحت تصرف أمين بك إذا كلفه بأمر من الامور ويين في خاتمة خطانه عنوان أسرته في لندرة وطاب منه أن يكتب لها بالعنوان المذور اذا حانت منيته وخر صريعا .

وما كان أحد من الذين يعتمد عليهم مؤلفين من الخطرية فقط هذا . وفي الواقع كانت الجنود الذين يعتمد عليهم مؤلفين من الخطرية فقط أى من عرب يشتركون هم والمهديون في الجنس والدين شيمتهم نكث العهود وديدتهم الخيانة والنهب . وكان لا يخامر أحددا الشك في أنه متى لاح لأعينهم شبح وكلاء المهدى ذهبوا وانضموا اليهم . وكان أمدين بك قد أدرك من زمن بعيد المكاره والمضار التي قد عكن أن تلم به من وراء الاحتفاظ بالخطرية . وليس ذلك حذرا من قيام الثورة المهدية التي ما كان يترقب انسان حدوثها بل بسبب سوء اخلاقهم واعوجاج سلوكهم الأمل الذي ما جنت منه الحكومة سوى انصراف قد الوب السودانيين عنها وبغضهم لها .

وشرع أولئك الخطرية في الواقع في نهب الزنوج في كل ناحية مما أبعد قلوب هؤلاء عن الحكومة التي كانت مصلحتها تقتضي جذب مودنهم وتوطيد دعائم صداقتهم . ولقد سعى أمين بك ابتغاء الوصول الى هذا الغرض بابعادهم من مديريته وارسالهم بالتدريج الى الخرطوم والاستعاضة عنهم بعساكر نظامية سودانية . وقد كان يوجد في كل مركز حامية من هؤلاء العساكر أصلهم من منطقة اخرى غير المنطقة المعينين بها . والغرض من ذلك هو أملهم من منطقة اخرى غير المراكز يصير في حيز الامكان كبح جماحهم واخماد انفاس تمردهم بدون خوف من أن يتآخوا مع الثائرين وينضموا الى صفوفهم .

وكان أمين بك قد أوصى لبتـون بك العمل بهذه الطريقة فذهبت توصيته هباء غير أن الايام وباللحسرة ما لبثت حتى أيدت امينا في رأيه .

ولم يكن في استطاعته رغم مخاوفه مما تخبئه الايام البتون بك في ثناياها ان عده عدد ما . فقد كانت قوات مديرية خط الاستواء قليلة العدد الغاية ومبعثرة في مساحة من الارض متسعة الساعا كبيرا . وفوق ذلك فانه كان عليه ان يترقب لمديريته حظا لا يقال سوءا عن حظ مديرية بحر الغزال نفسها إذ أنه كان في استطاعة اجلاف المهديين أن يغيروا عليه في كالسان ان ساعة ولحظة . وهذا ما حدث بالفعل . والحاصل انه ما كان ينبغي لانسان ان يتجاهل امارات تمرد قبيلة الباري الضخمة بقيادة كبيرها اللورون .

وانقضت على امين بك اخبار تمرد هـذه القبيلة انقضاض الصاعقة لاسيا ان مجموع قوات مديريته لا يقدر ان يتغلب عليها اذا قاتلها في العراء بعيدا عن الحصون وذلك لجسامتها وكثرة عدد رجالها . وكان امين بك كذلك منشغل البال بسبب نشر اهالي بور راية العصيان وابادة حامية هدده المحطة وثورة زنوج فاتيكو و فالورو و ماجونجو أي كان الجنوب التي كانت نيرانها ما زالت تتأجج . جرى كل ذلك قبيل وقوع حوادث بلغت من الجسامة مبلغا ما عليه مزيد . وجسامتها هذه تستلزم جميع قوات المديية وقوات حكامها المادية والعقلية .

وقباما ترداد المباة طينا قرر أمين بك ان يقوم بهجوم ابتغاء ملافاة اقسرب الاخطار التي يرتقب حدوثها واخماد ثورة الباريين وهي في المهد قبل ان تشتعل نارها ويمتاد أوارها فاستدعى اليوزباشي على افندى سيد المحاد قائد لادو وأمره بالقبض على رئيسهم اللورون واعدامه . وكان بالطبع لا بد من التكتم الشديد في تنفيذ هذا الامر الذي يتعلق كيان المدرية بنجاحه . ولكيلا يتسرب أي خسبر الى الباريين فيجدون عندئذ

الوقت الكافى لتــــلافى الضربة لم يستصحب على افندى سيد احمد سوى ١٢٠ جنديا وضابطين وهما ابراهيم افندى حمر قائد لاتوكا وكان قد قدم حديثا وضيا افندى محمد وكيل قومندان لادو . ورجاء عدم لفت الانظار أبلغ الضباط والعساكر أن الغرض من رحلتهم هذه هو القيام بغارة فى البلد الواقع فيا وراء اراضى الباريين . وصدر أم فى نفس هذا الوقت الى عبد الواحد افندى مقلد وكيل قومندان الرجاف بالذهاب الى غندوكورو ومعه ٨٠ جنديا ليكون تحت قيادة على افندى سيد احمد الذي نيط به أم هذه الحلة .

ووصلت الجنود التي سافرت من لادو و الرجاف الى غندوكورو ليلا في وقت واحد وساعة واحدة ، واستدعى القائد في الحال وبدون تضييع لحظة اللورون للحضور بقصد الشروع بغارة في الجبال فأبي . ولحال ذلك كان من باب الاحتراس بسبب سوء الظن ، وعلى ذلك ما اشرقت شمس اليوم التالى إلا ومقر اللورون قد أحيط بالجنود ووقسع هو في قبضتهم ، ولما رأى انه بوغت بهذه الكيفية امتثل ولم يبد أية مقاومة ومد عنقه بشجاعة قائلا : « لقد وقمت في قبضتكم وهسذا حسن ، وفي السلطاعتكم اعدامي لأني عشت الزمن الكافي ونلت شرفا كثيرا ببث اليأس في قلب بيكركم العظيم - يريد يبكر باشا - الذي عجز عجزا تساما على أن يتغل على » .

وأعدم اللورون في قلب المحطة وجمعت كل أمواله ووجد من ضمن مقتنياته خمس وعشرون بندقية فصودرت كما صودرت قطعانه التي يبلغ عددها تسمائة رأس من الثيران.

أن يبعث اليه بالأسلحة التي حالتها تستلزم تصليحاً . واجرى تصليحها كلها .

وكانت الاخبار في هذه الفترة ترد بتواتر منبئة بذبح حاميسة بور . فلقد حدث ان أوشك زاد الحامية أن ينفد وأبي زبوج الناحية أن يمدوها عطاوبها فاصفطر قائد المحطة عبد الله افندي نمير أن يقوم بغارة . غير انه لدى المابه أحاط به البوربون وذبحوه هسو ورجاله ذبح الشياه ولم يبقوا منهم على واحد وكانوا يصيحون في أثناء القتال قائلين : « في سبيل الله » . ومن المدهش أن برى الانسان كم انتشر صياح الحرب هذا الذي هو صياح المهديين عند الأهالي حتى ان الوثنيين المتوحشين النازلين في أقاصي الجهات الأكثر تطرفا اتخذوه وهم يجهلون معناه . هسذا وقد عجب الناس لساعهم الأكثر تطرفا اتخذوه وهم يجهلون معناه . هسذا وقد عجب الناس لساعهم وقت الثورة التي حدثت قبل ذلك في الجنوب نفس هذا الصياح من أفواه الزبوج . ولعل هذا يرجع الى مقدرتهم المعلومة في التقليد والسرعة التي تنتشر هما الاخبار في بلاده .

ومن وقت ما ورد خطاب لبتون بك السالف الذكر لم يصل أى نبا من بحر الغزال أما أمين بك فكان غارقا في الأعمال الخاصة بمدريته ولأجل تحويل أنظار الجمهور عما آلت اليه الأحسوال وعما تتمخض عنه أحداث الدهر من الحوادث الجسام ، وربما أيضا لتسيير الامور وفقا لحركة التسورة الدينية التي كانت تمسزق في تلك الآونة أحشاء السودان ، نقول انه من أجل ذلك كله قد بني أمين بك مسجدا في قلب فناء ثكنة لادو . وقد يجوز أن يكون بناء هذا المسجد كان يقصد منه شيئا آخر وهو تهدئة خواطر طغام الهديين في حالة قيامهم بهجوم .

وقال فيتا حسان ان كفاية أمين بك وحكمته فيما يتخده من الاحتياطات لما عسى أن تلاه الايام من الحيوادث حتى ولو كانت تلك الحيوادث من أبعد الاشياء حصولا وأقلها أهمية قد تبرر مثل هذا الافتراض . ومما يدعو الى التمسك بهذا الافتراض ان امين بك بعد بناء المسجد وقبيل مجيء المهديين أخرج من محتبته نسخة فاخرة من القيران كانت باقية من إرسالية كتب كان غوردون باشا قد أرسلها الى متيسا ملك أوغندة ووضعها على محتبه في محل ظاهر بجانب المفاره التي كان يلازمها ملازمة ظله له .

ويقول فيتا حسان أيضا إن أمين بك ماكان ينتظر مطلقا أن تباغته الحسوادث وتقع على غرة منه بل كان يبذل جهده ليستبقها ولانقطاع الخبار الخرطوم جملة كافية الامر الثير للاشجان والموجب لاضطراب البال ، ولما رآه من خلال حجب المستقبل من وجوب تعويل مديريته على نفسها والاعتماد على قوتها دون غيرها ، نظم دفاعه وسعى فى جدب قلوب الجندود اليه وكسب مودتهم وذلك بتخفيف وطأة النظام عندما يرى ان هدذا التخفيف لا يتعارض مع مصلحة الجنود الحيوية . وعندما تستدعى الحالة قمع بعض رؤساء الأهالى بشدة عندئذ يتحالف معهم واذا رأى أنه من واجبه أن يظهر لهم بمظهر الصرامة ليرهبهم يعاملهم بلطف واحسان ليكفل لنفسه إخلاصهم .

وقد أمر أمين بك كذلك من باب الاحتياط للمستقبل بزراعة القطن بقصد ايجاد مادة للنسيج. وقد كان من قبل اصدر خمس أو ست مرات أوامر بهذا الصدد غير أن قواد الحطات طرحوها ظهريا. واشتغل هذه المرة

شغلا جديا بهذه المسألة وسعى فيهـا سعيا متواصلا خاصا إذ أنه كان يستطيع أن يدعم أوامره بقطع المواصلات مع الخرطوم وبالاحتياج في مستقبل الأيام لصنع الملابس للجند .

وفى ١٥ مايو شب حريق فى حى الجنـــد فضاعف فى هلع الناس ودمر ٢٠٠ كوخ قبـل التمكن من إطفائه .

### ورود أخبار سيئة

وفى نهاية الأمر وصل فى ٢٧ مايو من رول خطرى حاملا خبرا رهيبا ألا وهو خبر استيلاء المهديين على مديرية بحر الغزال وثلاثة خطابات من الأمير كرم الله قائد المهدى واحدا منها باسم أمين بك بصفته المدير العام والثانى باسم عثمان افندى لطيف وكيل المدير والثالث للطبيب جونكر. ويطلب بالخطابين الأولين تسليم المديرية وحضور المدير ووكيله ومثولهما بين يديه . أما الخطاب الثالث فيطلب فيه من جونكر القدوم لأخذ متاعه الذي تركه في محر الغزال .

ووقتما وردت أخبار السوء هذه لم تكن الحملة التي أرسلت لتأديب الباريين السالف ذكرها رجعت بعد وكان النظام مختلا معتلا بسبب تمدرد الزنوج وعلى ذلك زادت أخبار الشؤم الأحوال اضطرابا.

وكان فيتا حسان في مكتب الحكومة عندما دخل محمود افندى صبرى رئيس الكتبة يحمل الخطابات الثلاثة في غلافات كبيرة معنونة باسم الأمير محمد أمين و عثمان شريف و الطبيب جونكر . ولفت شكل وعناوين هذه الخطابات نظر فيتا حسان فلقب « أمير » الذي أضيف الى اسم أمين بك

بدلا من كلمة مدير واسم عثمان شريف عوضا عن عثمان لطيف جعلاه يستشعر عصادر هذه الخطابات ، ولم يكرن من شأن انقباض نفس محمود افندى صبرى والتكتم البادى على محياه إلا أن يوطد مخاوفه .

## كتاب من المهدى الى المدير أمين بك

وبينما كان محمود إفندى صبرى في حضرة أمين بك ظل فيتا حسات بترقب الأخبار وهمه في ازدياد . وفي نهاية الأمر عاد محمود افندى شاحب الوجه وقال لعثمان أرباب السكرتير الثاني ان المدير يرغب مقابلته . وذهب عثمان ورجع بعد بضع دقائق وعلى شفتيه ابتسامة شيطانية الأمر الذي لا يبشر بطالع حسن إذ من العلوم ان المهدى هو عم المذكور . ودعا عثمان فيتا حسان لمقابلة أمين بك ولدى دخول فيتا عنده رأى وجهه باهت اللون . فقدم أمين بك له الكتاب وقال : انظر الكتاب الذي جاءني ! ! فتناوله فيتا حسان يبده فوجده مسطرا على ورقة من الاوراق الرسمية وصفحة منه عليها الكتابة مذيلة نختم : « محمد احمد » . أما منطوق هذا الكتاب فكان يوجه التقريب هكذا :—

« من محمد الحميد رسول الله المهدى الى الأمير محمد أمين أمير خط الاستواء . إنى مرسل اليك الأمير كررم الله القائم مقاى فسلمه مديريتك وأت عند دى فى البقعة الطاهرة لأضمك الى جماعتى . فاذا أطعتنى كفلت حياتك وتحاشيت إهراق الدماء على غير طائل . أما اذا عصيت فعليك تقع جريمة ضياع رجالك وضياعك أنت نفسك . وما حصل لغيرك فيه عسبرة لك وموعظة للستروى والتبصر فى عملك . ولقد رأيت ان جميع المديريات حتى أقواها مثل كوردفان و سنار سقطت فى يدى . وأنت تعلم من غير

شك كيف كانت عاقبة راشد بك ويوسف باشا الشلالي وهيكس باشا. وهـذا لا بد أن يقنعـك أنه بفضل معونة الله العــــــلي لا يقدر أحـد أن يقاوم الأنصار. وأنت ليس لديك القوة الكافية لتستطيع مصادمة جيشي ».

وكان هذا الكتاب محلى بعدة آيات مقتبسة من القرآن. وكان معه كتابات آخران احدهما من الأمير كرم الله الى أمين بك يخبره فيه بفتح مديرية بحر الغزال ويعدد قوات المهدى ويقول إنها زهاء ٣٦٠٠٠ مقاتل بقيادة نور عنقره. والثانى من لبتون بك باللغة العربية ينصح فيه أمينا بك بالتسليم لأن المهديين كما يقول قوم لا يقهرون.

وذكر لبتون بك أن المهديين سلكوا مسلكا محمودا عند فتح المديرية \_ وهذا شيء بعيد عن الحقيقة \_ وأن الأمير كرم الله أحسن مقابلته وقال أيضا علاوة على ما ذكر انه يأمل أن يراه فى أقرب وقت فى البلد المقدس أى أم درمان . وأمضاه باللغة العربية هكذا: « الأمسير عبد الله ولبتون سابقا » . ولاحظ أمين بك ايضا تحت التوقيع سطرين بالانكايزية يقول فيها : « اعمل ما تراه صالحا » .

وأراد لبتون بك بلا ريب أن يفهم أمينا بك أن لا يقف عند حدد ما جاء بخطابه الذي لم يكتبه إلا تحت الضغط بل يتصرف بحسب ما يوحى به عقله .

#### عقد مجلس للنظر فيها تستوجبه الحال

واتفق أمين بك وفيتا حسان أن لا يستدعى إلا كبار الموظفين في المديرية لأن أمينا بك برغب أن يبقى الخبر مكتوما زمنا

طويلا على قدر الاستطاعة تفاديا مما عساه أن يحدث من الذعر واختلال النظام . وبعد ان اجتمع كبار الموظفين أمر الحاجب أن لا يدع أحدا بعد ذلك يدخل .

وتألف المجلس عسدا أمين بك ، و الطبيب جونكر ، و فيتا حسان من الاشخاص الآنية أسماؤهم وهم : ضياء افندى احمد قائد لادو ، و ضياء افندى طندا مأمور سلخانة لادو ، و عوض افندى عبد الله مأمور المخازن ، و عمان افندى أرباب سكرتير المديرية الثانى ، و الحاج محمد عمان معلم المدرسة ، و الحاج الشيخ عمان حميد قاضى المديرية ، و باسيلى افندى بقطر رئيس قسلم المستخدمين ، و ميخائيل افندى سعد رئيس كتبة المديرية ، و اسماعيل افندى خليفه رئيس الحسابات ، و أحمد افندى رائف معاون المديرية الأول ، و موسى افندى قندا ضابط سودانى ، و محمود افندى العجيمى وكيل قومندان لادو .

وشرع أمين بك يتكلم فقال : « لقد ورد لى هذا الكتاب من المهدى حديثا . ولهذا جمعتكم في الحال لا تلوه عليكم وآخذ رأيكم » .

وأخذ يتلو الكتاب بصوت جهورى إلا آنه ما لبث ان وقف عن القراءة ، وما ذلك إلا لأن صوته خانه وفاضت عيناه بالدموع ، فناول الكتاب الى عثمان افندى ارباب وهذا تلاه بأكمله . وأعقب ذلك سكوت طويل . واخيرا قطع امين بك هذا السكوت بوضع هذا السؤال لجميع الحاضرين :

ما قولكم ?

فأجابوا بصوت واحــد : « نحن خاصعون لأوامركم فلكم أنــــم الأمر » .

وعندئذ نهض الطبيب جونكر وقال: « اذا كان امين بك هـــو الحاكم عليكم فأنتم أيضا مع ذلك موظفو الخديو ولكم الحق بأن تعربوا عن رأيكم. واذا كان امين بك يريد ان يبت في الأمر من تلقاء نفسه فما كان هنالك حاجة لاستدعائكم ».

وأدار أمين بك وقتئذ وجهه شطركل واحد منهم ليحصل منه على جواب. فجاوب محمود افندى العجيمى ، وقد سئل عن القوات الحاضرة المعدة للقتال ، بأن هذه القوات ضعيفة للغاية فلا رجاء معها في ابداء أية مقاومة امام جموع المهديين .

وسئل عـوض افندى عبد الله عن المؤونة والذخــــيرة فيها لو حوصر الجيش فقال ان الذخيرة لا تـكفى واقعة واحدة والمؤونة تكاد لا تـكفى مدة اربعة عشر يوما (١).

<sup>(</sup>١) — إن كلام هـذين الرجلين في غير محـله وهـو يعرب عن الجـبن ويناقض ما قاله بعد الصاغان حواش افندى منتصر ومرجان افندى الدناصورى حيث عارضا أمينا باشا في تسليم المديرية وقالا إن فيها الذخيرة الكافية ويمكر تجنيد ثلاثة آلاف جندى. ويؤيد صدق قولها الحوادث التي حصلت فيها بعد إذ ظل جنود المديرية بعد سقوط قـرية أمادى Amadi يقاومون الزنوج ويقاتلون الدراويش الى سنة ١٨٨٩ م عندما توجه أمـين باشا مع استانلي الى زنجيار وبقـوا محافظين على كيانهم في شاطيء بحيرة البرت نيانزا الى سنة ١٨٩٠ م عندما جاءهم المكابن لوجارد وجندهم بأسلحتهم وذخيرتهم للخدمة في الشركة البريطانية لشرق افريقية ظاهرا ولسياسة الاستعار البريطانية في الحقيقة واحتل بهم وبذخيرتهم الأراضي المصرية وانتزعها من ممتلكات مصر. فهذا كله يدل على أن الذخيرة في هذه المديرية كانت كثيرة متوافرة وأنه من الميسور تجنيد الجنود اللازمين.

وصرح الحاج الشيخ عثمان حميد القاضى بأن التسليم أولى من سفك الدماء بغير جدوى فأن قوات المهديين عديدة الى حد أن جيوش المديرية لا تستطيع مقاومتها .

ووافق عثمان افندى أرباب على ايضاحات من تقدموا وأشار بالنسليم . ووافقت الأكثرية على هذا الاقتراح .

ولما طلب من فيتا حسان ابداء رأيه أجاب بأنه وهـو طبيب لا يستطيع ان يعرب عن رأيه في مسألة خارجة عن اختصاصه.

ودعـــا الطبيب جونكر لتــلاوة كتابه عثمان افنــدى ارباب وهو الــكتاب الذى بعث له به الأمـير كرم الله وحــاول فيه أن يجذبه اليــه ليتسلم السبعة والأربعين صندوقا المحتوية على مجـاميمــه والتى فى مشرع الرق بمــدينة بحر الغزال. وأكد له فى هذا الكتاب أيضا أنه لا يصاب بمكروه وأنه يوصله بأمان وسلام الى الخرطوم.

وانكب جونكر على الضحك بعد تلاوة الخطاب وأشار باصبعه صوب الجنوب وقال ان طريقه من هنالك .

وصرح أمين بك بأنه مستعد لأن يتوجه الى الأمير كرم الله ابتغاء اجتناب إراقة الدماء وطاب معرفة من يريد ان يرافقه فسكت الجميع. ولما وجه لكل منهم السؤال على انفراد أبى الكل السفر اللهم إلا ثلاثة اشخاص وهم القاضى الحاج عثمان حميد ومعلم المدرسة الحاج محمد عثمان و عثمان افندى ارباب. وعند ذاك النفت امين بك الى فيتا حسان وسأله عما اذا كان يريد

مصاحبته فرد عليه بالانجاب.

وقال له امين بك ردا على قبوله بالايطالية : « غير انه لا بد لك ان تمرف ان هذه الرحلة ليست كمأمورياتنا السابقة » .

فأجابه فيتا قائلا . « اعرف ذلك . ولقد رضيت ان اشاركك فيما قدر لك وعليك » .

وقرر امسين بك السفر يوم الاثنين القادم وصرف المجتمعين . وكان بتقريره الاذعان والخضوع الى الأمير كرم الله لا يبغى إلا انجاد وسيلة وقتية للنجاة مع انه كان يتردد بفكره بلا ريب مشروع لم يختمر بعد تماما . ذلك هو ان يسلك طريق أوغندة . فقد نبتت هذه الفكرة في رأسه تدريجا ولما اكتمات وأخذت شكلها النهائي صرح بعد عقد هدذا المجلس بزمن يسير امام فيتا حسان وعوض افندي عبد الله و محمود افندي العجيمي بالكلمات المشهورة التي نقلها عنه عوض افندي وأساء تأويلها الكل ولا سيا الجنود فنشأ عن ذلك كثير من الضرر والأذي بسبب ما تواتر من الاشاعات التي لحمها وسداها البلاهة وسوء القصد .

وهذا نص تلك الكلمات بالحرف :\_

« ان فى استطاءتى بعون الله وحوله ان احافظ عليكم وأسير بكم عن طريق اوغندة . وآخذ على عاتقى ان اوصلكم الى القاهرة . هـذا اذا أوليتمونى الطاعة . وفى قدرتى ان اقود الكتبة والضباط وأسلك بهم من طريق اونيورو و اوغندة . اما الجنود فهؤلاء لا اظن ان كباريجا يسمح لهم بالمرور من ارضه . والخديو ليس فى حاجة الى بعض جنود سودانية

والى بضع بنادق رمنجتون عتيقة . والأفضل ان يظلل السودانيون فى بسله هم . لقد يخالجني الأملل بأنكم لو اطعتموني استطيع ان اوصلكم الى القاهرة سالمين » .

والواقع أن أمين بك لم يفه بكلمات كهذه بل لم يخطر بباله مثل هــــذه النية . ويقول فيتا حسان ان اهــــتمام أمين بك بالجنود وحسن التفاته اليهم ينقض مشـــل هذه الفكرة من اساسها . غير آنه وباللاسف قد صادفت هذه الكلمات التي حرفت عن مواضعها آذانا مصغيـــة لا سيما بين كثير من الجنود .

وفى كل مرة يراد فيها القيام بحركة نحسو الجنوب تتمرد العساكر ويتعذر تسييرها الى الأمام خوفا من الغدر والخيانة . ولقد كان هسؤلاء يفزعون من السير صوب الجنوب ولا ينقلون فى اتجساهه خطوة إلا وهم حذرون أشد الحسذر ولا يدفعهم ان يولوا وجوههم شطره إلا الجوع . وهذا موقف يسترعى النظر لانه يزيح الستار ويبين السبب فى ثورة الجنود التى حدثت فها بعد .

وفى اليـــوم التالى لعقد الاجتماع ذهب فيتـــا حسان وقابل أمينا بك وأفهمه أنه يخطىء لو سافر مع الوفد المقتضى ذهابه الى الأمير كرم الله وأن

الأفضى والقضاض صرح النظام من أساسه وقيهام المشاحنات والمنافسات الفوضى وانقضاض صرح النظام من أساسه وقيهام المشاحنات والمنافسات في كل صوب وناحية وظهور ذوى المطهام وتنصيب أنفسهم أسيادا. ومن هنا تتولد العداوة والبغضاء وتسفك الدماء ويستمر ذلك الى ان يبيد الناس بعضهم بعضا.

فاستصوب امسين بك رأى فيتا حسان وقال له ان هسدا هو رأيه ايضا وانه لم يسلك هسدا المسلك إلا اكتسابا للسوقت وليقف على رأى كبار الموظفين .

وفى ٢٨ مايو علم من خطاب وارد من حواش افندى ان زنوج دوفيليه نشروا مرة اخـــرى راية العصيان وطلب المومى اليه بخطابه المذكور ارسال امداد على وجه السرعة .

وكان أمين بك لم يزل متأثرا بجواب الأمير كرم الله ومراعاة لعدم استقرار مجـــرى الحوادث فى المستقبل على وتيرة واحـــدة رأى أن الوقت غير مناسب لتجريد لادو من العساكر التي بها ورفض طلب حواش افندى

وكتب اليه ما يأثى :-

« إنى لا أستطيع أن أبعث لكم بامسداد لعدم وجسود جنود احتياطية تحت يدى . وان لديكم الجنسود الكافية . وانكم عسلاوة على ما ذكر قد قمتم فى أصعب الظروف وأحرج المواقف بأعباء ما كلفتم به خير قيام . فيجب ان تدافعوا بنفس القوات التي تحت أمركم . ويدعنونى الأمل الى الاعتقاد بأنكم فى هسذه المرة أيضا تستطيعون بما جبلتم عليه من علو الهمة وحسن التدبير أن تتغلبوا على جميسع ما يصادفكم من المصاعب . وإنى فوق ذلك قد كتبت الى حامية لاتوكا باخلاء منطقها والذهاب لمعاونتكم والأخذ بناصركم . فيلزم أن تقاومسوا الى أن تصل اليكم الحامية الذكورة ولا بد أن تتغلبوا بما تسديه لكم من المساعدة على أولئاك الزنوج » .

#### نبذ موظفي لادو احترام المدير

وحـــدث في نفس ذلك اليوم حــادث زاد أفكار أمــين بك اضطرابا وبلبــلة والموقف حرجا وشدة . ذلك أنه رغما عن الاحتياطات التي اتخدت قد أذيع في لادو خــبر كتاب الأمير كرم الله في نفس عشية يوم وروده .

وفى اليـوم التالى شرع موظفـــو لادو وأغلبهم من المنفيين لسبب ما وليسوا بطبيعة الحال من الطبقة الراقيــة لا من جهــة الطباع ولا من جهـة الأخـــلاق ، يطوحون وراء ظهورهم بالاحـــترام المفروض عليهم لأمين بك .

فقد أرسلت محطة أمادى كميسة من الزيت الى محطسة لادو . وعما ان بعض الموظفين طلب منهسا مقادير وافرة وأصر على الحصول على المقادير التي طلبها بين لهم أمين المخسازن استحالة إجسابة طلباتهم فاستعملوا معه الوقاحة وفحش القول وعلى ذلك رفع شكواه الى أمين بك . فانتقل هو نفسه الى المخازن رجساء ان يؤثر عليهم بوجوده ويراقب توزيع الزيت . وطلب رجب افندى محمد كاتب الحسابات لنفسه وحده ٤٠ رطلا من الزيت على حين ان جميع الكمية المخزونة لا تجاوز ٢٠٠٠ رطل . ولما أعلمه بذلك المدير جاومه وقاحة الجواب الآتى :

« لقد مضى وانقضى زمانك ، وأتى زمان الأمير كرم الله ، وليس لك أن تعطى أوامر هنا بعد اليوم !! » .

ولما كان أمين بك لا يريد ان يتفاقم الخطر الذي يهدده من الخارج باحداث ثورة بين الموظفين لا سيما أنهم كانوا في ذلك الوقت موقنين بسقوط حكومة السودان ويرون أنفسهم مطلقي الارادة لا رقابة عليهم فقد كظم غيظه وأمر باعطاء ذلك الافندي الكمية التي طلبها بدون ان ينبس منت شفة .

وأخذ فيتا حسان يسائل نفسه عما اذا كان يوجد مسوغ يبرر الحكمة التي لجأ اليها أمين بك في مثل هـذه الحالة وعما اذا لم يكن الأفضل رفض مثل هـذا الطلب بتاتـا ليكون هذا الرفض درسا زاجرا وعبرة للآخرين.

وبرى فيتا حسان وقد أصاب محجة الصواب ان تصرف أمين بك هذا

لم يكن في هذه الحالة إلا نوعا من الضعف كما هـو شأنه في احوال كثيرة غيرها مماثلة لها . ويقول المذكور ان كل مرة استعمل فيها أمـين بك الساح والحملم عوضا عن العقاب والقصاص بينما كانت الحالة تستوجب الصرامة والشدة لم يجن من ذلك غير ازدياد جرأة مرؤوسيه ووقاحتهم . ولم يجدد ضعفه تجداه رجب افندى محمد سوى التمادى في الغطرسة وعدم الانقياد وكان سببا في كل الحوادث المدلهمة التي نزلت في ساحة السلاد .

وعندئذ تهاطلت الطلبات من جميع الاصناف والانواع على مخـــزن الملدرية واخذ امين بك في ارفاقها جميعهــا بأذونات الصرف حتى بدون ان يراجعها لانشغاله في مسائل اخرى من جهة وخوفا من ان يشحذ لسانا آخر عليه من جهة ثانية.

وأدرك فيتا حسان من أول وهاة ان هذا الاغضاء ستكون عاقبته بلا جدال حدوث مجاعة وقرر وضع حد باحدى الوسائل لنهب المخازن وعلى ذلك توجه الى القاضى وافهمه ان المديرية خضعت للمهدى وان كل ما فى المخازن المسى ملكا لبيت المال وان من واجباته بصفته اكبر مرجمع ديني ان يراقب كل ما يصرف من الآن الى ان يصل وكيل المهدى وهو الأمير كرم الله . لأنه اذا استمرت الحسالة جلرية على هذا المنسوال لا نلبث إلا ان نرى فى المخسازن شيئا لا يذكر . ولا يجد المهدون عند مجيئهم قطميرا فيعزون اليك هسذا التبذير والاسراف . والمهم هسو صدور أمل كتابى فى الحال الى المسدير بعدم صرف أى شيء من المخازن بدون أمرك .

وكان القاضى يخشى رغما عن تحمسه للحكومة التى ستتمخض عنها الأيام أن يمس احساس أمين بك بالقيام بعمل ما أشار به فيتا حسان غير ان هذا طهأنه وقال له انه يتكفل فوق ذلك بان يسوى المسألة وان كل ما عليه كتابة الأمر وتوصيله الى أمين بك .

وذهب فيتا حسان الى أمين بك ليحيطه علما بما اتخذه من التدبير وليرجوه القبول مراعاة للمصلحة العامية. وبعد برهات قيدم القاضى وسلم الأمل للمدير وهيذا استدعى عمان ارباب وكلفه تبليغه لجميع الموظفين واخبارهم انه يجب عليهم من الآن فصاعدا تقديم طلبات الصرف من المخازن الى القاضى. ولما انصرف هذا الأخيير أفهم أمين بك فيتا حسان أن هذه المسألة لم تنل استحسانا فأجابه فيتا حسان ان ذلك من مصلحة الجميع وبغير هذا العمل لا يكون سوى القحط والمجاعة.

### عقد اجتماع للنظر فى سفر المدير العام للأمير كرم الله واصدار قرار

بينا كان فيتا حسان عند أمين بك قبيل أول يونيه إذا بالقاضى دخل عليها ونصح المدر بالعدول عن الذهاب الى الأمير كرم الله لأن سفره يلقى المدرية فى احضان الحسيرة والفوضى وعرض ان يسافر هو عوضا عنه على ان يبقى أمين بك ويستمر فى تصريف الأعمال . وهذا أمر كان لا يمكن الا ان يسر له أمين بك فعقد اجتاعا جديدا طرحت فيه هدفه المسألة فصودق عليها كا صودق على القرار الآتى :

أولا \_ بقاء الحالة على ما هي عليه في المديرية الى ان ترسل بواخـــر ومراكب للسفر عليها الى الخرطوم .

ثانيا \_ اعفاء المدرية من كل غارة .

ثالثا \_ عدم السماح باستعمال أى شطط قبل الجنود السودانية .

تتابع الحوادث وتأليف وفد لمقابلة الأمير كرم الله

وشب فى لادو حريق فى اليوم التالى ٢ يونيه قبيل الساعة ٨ صباحا تدفعه ربح شديدة من الشمال وأخه يهدد جميع انحهاء المحطة واستحال القيام بمساعدات ودعت الحالة الى الاكتفاء بهدم بعض الاكواخ لتهدئة سير النيران وذهب تقريبها نصف لادو كما ذهبت جميع الحواجه زالخشية والاكواخ المكونة من القش طعمة للنار التي لم تخمد انفاسها الا قبيل منتصف المهار.

وتوالت ضربات يد القضاء بسرعة مدهشة .

فينها كان الدخان لم يرل يتصاعد من اكواخ لادو إذا بخطاب أنى من سليان افندى عبد الرحيم ضابط حامية مكراكا منبئا ان ابراهيم افندى جورجورو رئيس هذا المركز ترك محله وسار الى محر الغزال هـو وجميع من معه من الخطرية الذين يكونون القسم الأكبر من الحامية وأخدذوا ماكان معهم من الأسلحة والذخيرة لينضموا الى الأمسير كرم الله . وكاتب المركز ابراهيم افندى ترباس وهـو الخطرى الوحيد الذي ظل محـله جلد ٥٠٠ جـلدة وترك في موضعه بظن انه ميت .

وطلب سليمان افندى بالحـــاح ارسال امـداد لا نه لم يبـق لديه إلا زهـاء ١٢ جنديا سودانيـا . وبالطبع بخشى عـودة الخطرية أو قيام أهالى المركز لان هؤلاء لا يقيمون على الولاء إلا مع وجود حامية قوية .

وانتهز القاضى الذى كان حاضرا هناك وقت مجىء الخبر هذه الفرصة ليحث أمين بك مرة أخرى على البقاء لأن المديرية كما قسال مشرفة على أوقات ترداد شدة مع توالى الأيام وتستدعى حتما وجود المدير.

وتقرر مرة أخرى تأييدا لما سبق تقريره فى الاجتماع الأخير ان يبقى أمين بك ويسافر القاضى عوضا عنه بصفة رئيس للوف ويكون فى معيته عثمان ارباب، و ابراهيم افندى حمر قائد لاتوكا سابقا، و محمد بابا، و محمد افندى عثمان الكاتب، و موسى افندى قندا ليبلغوا الأمير كرم الله خبر خضوع المديرية.

وماكان أحد يدرى غير أمين بك وفيتا حسان ان الخضوع لم يكن إلا ظاهريا وان الغرض والقصد من إرسال هذا الوفد هـو فقط إيقاف تقدم الدراويش ابتغاء ايجـاد الوقت الكافي لاتخاذ قرار نهائي وجمع قوات المدرية المبعثرة.

وفى ٤ يونيـه ورد خـبر مـكدر آخر ذلك ان دنكاويي رول تمردوا مرة اخرى وان مأمور القسم محمد افندى الصياد يطلب امدادا .

وكان امين بك قد قرر اخلاء المراكز البعيدة لكي يجمع كافة قوة المديرية المسلحة فى بعض نقط الا انه كان لا يود القيام بتنفيذ مشروعه هذا قبل سفر الوفد حتى لا ينكشف الغطاء عن خططه . وعلى هذا أهمل

الرد على خطاب محمد افندى الصياد الى ان سافر القاضي ورفاقه .

وسافر الوفد فى ٧ يونيه وسافر معه من لادو ١٢ جنديا بقيادة الضابط موسى افندى قنددا . وأخذ معه كميسة من الأشياء التى بالمخزن وصندوقا به ١٠٥ دست مظاريف رمنجتون وهذا الصندوق حتم أخذه عثمان ارباب . وأعطى أمين بك القاضى ٥٠ ريالا من ماله هدية واعطى عثمان ارباب مثلها .

وفى اليوم التالى رحل أيضا جونكر الى دوفيليه ومعه ٦٠ حمالا ليحاول بلوغ زنربار وسامه أمين بك خطابا برسم حواش افندى أوصاه فيه بأن يضع نفسه تحت كامل تصرفه فى رحلته .

إعادة النظر فى الحالة وتقرير خطط المقاومة

والآن وقد شعر أمـــين بك بشيء من الطأنينـة ورأى نفسه مطلق اليدين بعد سفر هذا الوفد أخذ يواصل العمل ليلا ونهارا في سبيل جمع شتـات الجيوش وتنظيم معدات الدفاع .

واستدعى الصاغيين حواش افندى ومرجان افندى الدناصورى وتباحث معهما بصدد القرار اللازم اتخياذه . وكان هذان الضابطان لا يريان بتاتا الخضوع والتسليم وصرحا ان بالمديرية الزاد والذخييرة والمدافع والأسلحة بالمقادير الكافية وانه في حيز الامكان وضع ٣٠٠٠ جندى على قدم الاستعداد وانه بهذه القوة يكون في الاستطاعة مقاومة المغيرين .

وتقـــرر ترك تقسيم المديريه مراكز وتأليف حكمداريتين واحدة

فى الشمال والاخرى فى الجنوب وحشد العساكر فيها. وأشار حواش افندى على أمين بك بتعيين مرجان افندى حكمدارا فى الجنوب وجعل قاعدة حكمداريته فى دوفيليه وأن يرسله هرو فى الشمال ويجعل قاعدة حكمداريته أمادى. فقلب أمين بك الوضع وعين حواش افندى فى الجنوب ومرجان افندى فى الشمال. وتقرر علاوة على ما ذكر أن تظل حامية مكراكا فى موضعها مع قائدها فرج افندى يوسف للدفاع عن هذا المركز وصدرت أوامر لريحان افندى ابراهيم قائد ممبتو وعثمان افندى لطيف وكيل المدير المقيم فى رول بأن يخليا هاتين النقطتين وتتوجه حامية ممبتو الى مكراكا وحامية رول الى أمادى.

ولم تكن القوة المسلحة التي في مكراكا شيئا مذكورا بعد هرب الخطرية غير أنه كان من المهم جدا الدفاع عن هذا المركز الذي منه ترد معظم كميات الحبوب. وكانت كذلك تقوية حامية أمادي بضم جنود رول اليها من الامور التي لا تقل في الاهمية عن الدفاع عن مكراكا لان أمادي هي النقطة الاولى الواقعة في مقدمة المديرية وفيها يتصادم الجيش مع جيش العدو عند قدومه من نحر الغزال. فكان من الضروري احتلال حصوبها مجيوش كافية حتى يمكن صد تقدم المهديين.

ولدى ارسال أمر اخلاء ممبتو بعث أمين بك بكتاب الى اليوزباشي كازاتى يحيطه فيه علما بالسبب الذي من أجله رأى من الضرورى اخلاء المركز وقال له انه يحسن لو قدم عنده في لادو . غير أنه رغما عن هذا الاخطار أصر على البقاء في المركز ولم يبارحه الى لادو الا بعد ذلك نرمن .

وفي خلال هذا الوقت ظهر في لادو جنديات سودانيان وهما الأطروش

وأخوه . وكانا عاربي الجسم كلية . وهذان الجنديان هما من الجنود التابعة لحامية بحر الغزال . وقد تمكنا من الهرب وقت أن سلم لبتون بك ومعها كساويهما الرسمية . والى القارىء الكيفية التي مرت بها الحوادث حسما رويا :

حالما ذاع خبر اقتراب الأمير كرم الله كان الخطرية قد قرروا قبل ذلك برمن رغما عن جميع توكيداتهم أن يظنوا مخلصين للبتون بك والاعسان التي أقسموها بان يقاتلوا في صفوفه الى أن لا يبقى منهم أحد ، أن ينضموا الى رجسال المهدى ولمسا أنذر المهدون لبتون بك بالتسليم رتب جيوشه وهيأها للقتال وأمر بالشروع في اطلاق النار فلم يتحرك خطرى واحد عن مكانه وصرحوا متفقين بان لا يصوبوا أسلحهم نحو اخوانهم . ودنا مصرى من رجال المدفعية من مدفعه غير انه قبل ان يتمكن من اطلاقه أطار خطرى رأسه بحسامه . وعندئذ فتح الخطرية أبواب الحصن وفي لحظة استولى عليه المراويش ولم تخش زوج لبتون بك وقد تولاها الغضب من جراء عليه المراويش ولم تخش زوج لبتون بك وقد تولاها الغضب من جراء الحائة والغدر .

وأحرق الأمير كرم الله جميع دفاتر وأوراق الحكومة ونهب المخازن وبعث بلبتون بك ومستخدميه مخفورين الى أم درمان وجرد العسدد اليسير من الجنود السودانية الذي كان ضمن الجيش المصرى من أسلحته ومن ثيبابه ووضع فيهم الاغلال وباعهم أرقاء هم ونساءهم وأولادهم .

وهـذه الحكاية لاسيم الأخير منها قـد وردت في الوقت اللازم فهيجت بلابل جنـود المديرية وأثارت عـزة نفوسهم وحملهـم على الانضواء الى

جانب القرار القاضى بالدفاع الى آخر نسمة من الحياة . ووطدت غيرة الجنود وهميهم ثقة أمين بك بهم .

# تمرد الزنوج على أثر اتساع نطاق الثورة المهدية

وقد وصل فى الوقت نفسه مع الخسين القطعة الدامور « نسيج من القطن » التى أرسلها لبتون بك قبل الانقلاب الذى حسدت وتأخر وصولها بسبب الثورة التى قامت فى رول ، خطاب من عبد الوهساب افندى طلعت يؤيد الأخبار السيئة التى وردت عن محطتى جهة الشمال وهما شمبي و بور .

ولم يعزب بعد عن البال ان عبد الوهاب افندى طلعت قد سافر من أجل إيصال زاد من بور الى شمبى . وقد جاء فى خطابه البادى ذكره انه حسال وصوله الى بور كان معظم الحامية غائبا فى غزوة . ومع ذلك وسق الأشياء اللازمة فى مراكب وانحدر هسو مع مجرى الماء صوب شمبى غير أنه عندما بلغ المحطة وجدها قفرا ليس فيها أحد وقد هدمت من أساسها وانقلبت رأسا على عقب ولم يجد من يخبره عما فعل الله بالحامية .

وبعد أن قاسى كثيرا من المشاق وكابد شتى الأخطار مدة ٢٤ يوما اضطر في خلالهما أن يسحب المراكب وصل الى بور فوجد ان معظم حاميتها المؤلفة من ٩٢ رجلا وقائدها عبد الله افندى نمير قد أبادهم العبيد ابادة تامة حال قيامهم بالغزو ولم يبق بالمحطة سوى ٣٠ جنديا . وعلى ذلك ظل عبد الوهاب افندى طلعت في بور يرتقب مرور باخرة صاعدة مع النيل لتجر مراكبه . وينما هو في الانتظار اذا بالزنوج قد ثاروا وحاصروا المحطة .

وجاء أيضا في الخطاب المذكور أن المحطة الآن محاصرة حصارا يفوق

كثيرا حصارها من قبل وان مجموع الجنود الذين تحت يده لا يزيد عن ٢٢ جنديا ٣٠ منهم وجدهم هناك و ١٢ كانوا بمعيته . وان الخروج من الحصار أمر مستحيل وعلاوة على ذلك فأنهم يقاسون مضض الحرمان من كل شيء . ويشعلون قش الاكواخ المساة « توكول » Tokuls القاعة في قلب الحصن للحصول على نار . وقال في ختام خطابه : البدار البدار بارسال نجدة !!

وكان لا بد من ارسال قوة كبيرة من العساكر الى بور لأن ارسال قوة صغيرة يعد من باب المجازفات والتعرض لأعظم الأخطار . ولما كان أمين بك لا يمكنه أن يستغنى عن عدد كبير من العساكر استدعى فى ٢٦ يوليه كبيرا من كبار الزنوج يقال له « بافرو » وأعطاه ثلاث أبقار وكلفه بتوصيل خطاب وكمية من الزاد الى بور وأوصى عبد الوهاب افندى طلعت بالثبات فى مركزه الى ان يستطيع حشد بعض من العساكر وارسالها اليه وأمره باخلاء بور اذا امكنه ذلك والانسحاب الى لادو .

ومن ذلك يعلم ان راية العصيان كانت قد نشرت وكان كل يهم تشرق شمسه يأتى بخبر تمرد جديد . فالماديون في لابوريه بقيادة كبيرهم «ماتو الصغير» أبدوا روح العصيان وعتوا غير أن ثورتهم أخمدت في الحال ولم تمتد وتشمل جميع الماديين . وهذا من حسن الطالع ولطف البارى إذ لولا ذلك لضاع كل أمل ولم يبتى أى رجاء . وتمرد الشوليين بدوفيليه قضى عليه في الوقت نفسه قضاء مبرما .

وكان أمين بك قد قرر مع حشد الجنود نقل قاعدة المديرية الى الجنوب وان يجرى ذلك ببطء حتى لا تكون المسألة أشبه شيء بالتقهقر. وأبدى سببا

وأمر أمين بك بنقل المكانب الى دوفيليه وأن يسافر فى كل يوم اثنان أو ثلاثة من الموظفين ومعهم اسرتهم . وألغيت كذلك محطة فاتيكو وانتقلت حاميتها الى دوفيليه .

ولم يكن المهديون قد قدموا بعد ومع ذلك فقد نشر بعض اناس في نفس المدرية راية العداوة. وهذا ما حدث:

قسدم ذات يوم من أمادى ساع مستعجل للغاية ليبلغ ان قانصا من قانصى الفيلة ومن أجرئهم يقال له على كركوتلى جمع بعض الدناقلة عندما وصل نبأ وصول الأمير كرم الله ومضى معهم الى المهديين . ولما مروا بمحطة صيادين الصغيرة قتلوا سبعة جنود من حاميها الصغيرة المؤلفة من ١٩ جنديا كما اجهزوا على ضابطهم عبد الله افندى غرباوى . أما الباقون فقد استطاعوا أن يهربوا في الغاية . فأمر أمين بك في الحال رجب افندى من بوفي أن ينتقل بغاية السرعة الى هناك لامداده .

وكان لدى حكمدارية خط الاستواء قناصوت أشبه بعلى كركوتلى مرتب لهم ماهيـة شهرية قدرهـا ٢٥٠ قــرشا وكان يصرف لهم تمن ما يوردونه من العاج لاقنطار الواحد ٥٠٠ قرش شهـــــريا . ويوردون عــادة من قنطــار الى عشرة قناطير فى الشهر ولا يخصم من حسابهـم إلا ثمن ما تسلمـو. من الذخيرة وهو الثمن الملزمون بدفعه .

#### استطراد فى كيفية صيد الفيلة

وكان هناك طريقتان لاقتناص الفياة وهما البندقية أو الحفر المسقوفة: والعرب يقتنصون الأفيال على وجه العموم ببنادق ذات عيار كبير يسمونها «شوشخانة الفيل». وهى سلاح ضخم عياره ه سنتيمترات يحشى برها ١٧ رصاصة حجم الواحدة منها ١٧ ملليمترا و ٢٠ جرام بارود. ولا بد من جرأة كبيرة لصيد الفيل بسلاح كهذا. ومع ذلك كان عدد قناصى الفيلة من العرب في كوردفان و بحر الغزال و دارفور كبيرا. وهدذا يدل بلا جدال على بأس وقدوة قلب عرب السودان. والمتبع بحكم العادة هيل في اتجاه مرمى السلاح. أما القناصون الشجعان الأبطال فيكتفون بوضع غيل في الحياه مرمى السلاح. أما القناصون الشجعان الأبطال فيكتفون بوضع عضادة على صدورهم وعليها يسندون السلاح ويطلقونه فلا تستطيع الصدمة ان ترحزحهم عن مكانهم الى الوراء قيد انملة.

وقناصو الزنوج يصيدون الفيل بثلاث طرق مختلفة . فالدنكاويون واللاتوكيون يفوقون العرب في الجسارة ويمكن القول الهم يصارعون الفيل جسما لجسم . فالقناص يبحث عن الفيل ثم يتعقبه على بعد بضعة أمتار منه ويقذفه بحربة بقدر ما يستطيع من قوة . ولا تكفى هذه الضربة الأولى بوجه عام للاجهاز عليه فينقلب في انجاه الصياد وهلذا يتنحى عن طريقه سريعا بقفزة ويرميه بحربة أو اثنتين أو ثلاث الى ان يخر صريعا .

و أكاوو Akkas ممبت والذين لهم مهارة خاصة في استعال الاقواس يرمون ذلك الحيوان في مبدأ الأمر بسهمين في عينيه وعندما ينقلب أعمى يندس منهم نحو الاثني عشر رجلا تحت بطنه وأجسامهم مدلوكة ببول الفيلة وروثها حتى لا يشعر الفيل بهم عندما يدنون منه ويأخذون في فتحها بضربها عزاريقهم القصيرة ضربات متوالية ثم ينسحبون في الوقت اللازم حتى لا يسحقهم الحيوان مجسمه الضخم عند وقوعه .

وعندما يقتل الأكاويون فيلا تنصب القبيلة كلها مضاربها بجانب الفريسة شهرا أو شهرين الى ان تلتهم جميع لحمها وشحمها ثم تعود الى سيرتها الأولى في التنقل والرحيل من ناحية الى اخرى الى ان تعشر على فريسة اخرى .

ويحفر مكراكاويو ممبتو في الأرض حفرة كبيرة عميقة ويغطونها بطبقة كثيفة من فروع الأشجار والحثائش ويضعون فوق ذلك طبقة رقيقة من التراب. وعندما يضع الحيوان قوائمه عليها وهو آمن مطمئن يهوى في جوفها فيندق جسمه لثقله.

ويستعمل زنوج آخرون لاسيا الشوليـون لصيد جميـع الحيوانات البرية وليس الفيل وحـده ، فخا فيه شيء من النفنن . ذلك أن يختاروا شجرة لها فرع صلب ممتـد امتدادا أفقيا فـوق الطريق وينصبون على هذا الفرع حبلا متينا ويعلقون بأحـد طرفيه حجرا ثقيلا ومزراقا جسيا بصفحتيه أسنان حادة مثل التي في السيام ذات الكلابات . وهذه الآلة تعلق في الفضاء بواسطة الحبل . وفي الطرف الثاني يثبتون قطعة خشب تدفن في الأرض دفنا بسيطا حتى تعادل الحجر والمزراق فقط . وعندما تصطدم قائمة الفيل بالخشبة بسيطا حتى تعادل الحجر والمزراق فقط . وعندما تصطدم قائمة الفيل بالخشبة

تقفز من الأرض فتقع الحربة بفعل ضغط الحجر رأسيا في جسمه .

وفى ١٢ يونيه ورد لأمين بك خطاب من ابراهيم افندى جورجورو بمكاب عن ابراهيم افندى جورجورو بمكاراكا يقول فيه أنه أرسل بغلته الى أمادى وانه متوجه الى هذه المحطة لزيارته وذلك لظنه ان أمينا بك سيسافر مع الوف د كما تقرر ذلك فى بادى الأمر . غير ان هذا السفر صار العدول عنه فيما بعد وعلى هذا كان سيلاقى القاضى عوضا عن المدير .

وتلقى كذلك أمين بك خطابا من كاتب مكراكا يقول فيه انه بعد سفر الراهيم افندى جمع خليل افندى مرعى وهسو ضابط مصرى ضباط الصفوف وقال لهم ان كل واحد يمكنه ان يأخسذ ما شاء من المؤونة ويذهب الى حيث يريد لأن الحكومة أمست لا وجود لها . فزاد الفزع والجنوع في النفوس على أثر ذلك لاسيما أن عددا من الدناقلة ذهب لينضوى الى الأمير كرم الله . وعندما بلغ أميناً بك هذا الخبر أرسل في الحال ضابطاً وعشرة عساكر للقبض على هذا الضابط وارجاع الناس الى جادة الصواب .

وفى ١٥ يونيه تناول أمين بك ثلاثة مكاتيب من بسلل افندى عكراكا يذكر فيها ان ابراهيم افندى جورجورو بعث ببعض الرجال ممن له بهم ثقة الى كابايندى ليحضروا ٢٠٠ زنجى من قبيلة البومبيه Bombés مسلحين ويسبوا على قدر ما يستطيعون من النساء والاولاد ولما تمت هذه العملية حسبا يشتهى ويريد استولى على جميع المؤن والذخائر والسلاح الذي كان في مخازن واندى وذلك بعد ان دمر كابايندى . وأنجه عقب ذلك هو وعصابته شطر مكراكا الصغيرة بعد أن أغرق المركبين اللذين كانا في نهير چلى المواد على على المدين اللذين كانا في نهير حال المعتميل .

وقد سبا الشيخ كابايندى فى مكراكا الصغيرة خدام منزل احمد افندى الافغانى ودمر وأحرق دار مصطفى افندى درويش مأمور المحطة وألبسه القيود والأغلال واقتاده معه . وبعد أن ارتكب كل همذه الجرائم والآثام يمم فى نهماية الأمر شطر محمد الغزال وبمعيته الضابط المصرى خليل افندى مرعى .

وبعث أمين بك بلا توان صابطا و ٢٠ جنديا لتقوية حامية مكراكا ليوطدوا النظام فيها ثانية . وعجل كذلك مرة أخرى بارسال رسول الى ريحان افندى ابراهيم قائد مركز ممبتو يحمل أمرا باخلاء هذا المركز في الحال والانسحاب الى مكراكا . وأمر أيضا مجفر خندق عميق حول لادو وبناء حصن ثان للمدافع في زاوية القلعة .

ولما اشتدت الأحوال في محطة أجاك تركها عثمان افندى لطيف وانسحب الى أمادى ليرجع منها الى لادو .

وفى ٢٠ يونيه ورد الى أمين بك رسالة من عُمان ارباب ذكر فيهـا ان دنقلاويا قص عليـه ان لبتون بك ظل فى وظيفته وان الأمـير كرم الله سينطلق صوب مديرية خط الاستواء فى ٢ رمضان الموافق ٢٦ يونيه .

وفى ٢٢ منه وصل عثمان افندى لطيف الى لادو قادما من أمـــادى حيث اجتمع بالقاضى وأعضاء الوفـــد الآخرين وقال ان اراهيم افندى جورجورو لم يأت الى أمادى وانه من الجائز ان يكون قد ذهب مباشرة الى بحر الغزال .

وفي ٢٤ منه وردت الانباء من مأمور المحطة في رومبيك عن طريق أجاك

ان بعض الدناقــــلة كانوا قد مروا بمحــــال الزنوج ليمتــاروا لوازمهم فأحاط هؤلاء بهم وقاتلوهم وأهلكوا مبهم ٣٠ نفسا . ويقال ان الباقي مبهم رجع . أما العساكر فلم يقتل أحــــد مبهم لأن هؤلاء لم يبارحوا المحطة . وأمر أمين بك في التو والساعة باخلاء رومييك كلية لأنها لم تعد صالحـة لشيء بعد سقوط مديرية بحر الغزال وحشد جميع الجنود والموظفين الملكيين في أجاك حيث الأمن متوافر .

وفى ٢٦ يونيه وصل الى واندى رجل من الدناقلة الذين كانوا قد سافروا بمعية ابراهيم افندى جورجورو مفضلا الرجوع الى المكان الذى كان به وذكر أن معظم الحمالين والأسارى هسربوا وان ابراهيم افندى كان على حسب قوله فى كودورما هسو والضابط المصرى خليل افندى مرعى وبعض الجنسود والمصريون الذين كانوا منفيين فى مكراكا وبعض الدناقلة . والأخبار الواردة من واندى تؤيد كذلك رجوع كثيرين من الدناقلة والزنوج .

وفى ١٠ يوليه وردت أنباء الى لادو مفاده الله الشيخ الطيب رجع الى مسقط رأسه مكراكا بعد أن أقام سنتين فى الخرط وقابل الراهيم افندى جورجورو فى كودورما . ولما عابن سلوكه وعلم عا صدر منه من الأعمال أمر شيخ الناحية أى فقيه مكراكا وكان قد انضم الى الراهيم افندى بأن يلقمى القبض عليه وان يطلق سراح مصطفى افندى درويش وكل من يلوذ به ويرجع جميع الدناقلة والمستحدمين الى وظائفهم . وتم ذلك فعلا غير ان الراهيم افندى تعلق بأذيال الفرار تحت جنح ظلام الليلة التالية لليه م الذي قبض عليه فيه هو وأربعة من الجنود وبعض الدناقلة .

كودورما ورجع منهم سبعة فقط الى أمادى وقالوا انهم أكرهوا على ترك عالهم فجردوا من أسلحتهم وأعيدوا الى المحطات التى كانوا بها من قبل وقبض على خليل افندى مرعى الضابط المصرى وأرجع .

وورد من مأمور محطة موندو Mundu انه لم يبق لديه سوى عشرة رجال وهرب الباقون وان طريق ممبتو ما زالت مفتوحة للسابلة وانه من الحقق أن مصطفى افندى درويش استطاع النجاة وان مخازن واندى لم تنهب وان النظام استنب ثانية في مكراكا .

وفى ١٣ يوليه قدم الى لادو عسكرى من أجاك وذكر ان القاضى وباقى الوفد كانوا عند سفره لا يرالون بالمحطة وانهم لا يمكنهم الذهاب الى محر الفزال لأن الزنوج سدوا الطريق . والظاهر أيضا ان الدناقلة الثلاثين الذين هلكوا وهم فى طلب المؤونة حسب رواية مأمرور محطة رومبيك لم تعاجلهم المنية بالكيفية التى ذكرها بل عند ذهامهم الى الأمرير كرم الله .

وفى ١٦ يوليه قدم فجأة الى لادو بعد انتظار أخبار أجاك زمنا طويلا كاتب هذه المحطة ومعه ضابط صف واحد وأربعة جنود يحمل رسالة موقعا عليها من بعض الضباط وضباط الصف وهذا منطوقها :

« نظرا لسوء ادارة محمد افندى الصياد حدث أن هاجم الدناقلة العساكر في أجاك . وعبثوا للآن خمس مرات باعراض النساء والعساكر . وسلم الضابط المذكور الى هـولاء الدناقلة بعض النساء بدون بحث ولا رقابة . وان بعض الجنود لجـأ الى الهرب بسبب سوء المعاملة بهذه

الكيفية الى مواضع لا نعلمها والبعض الآخر يستعد للاقتداء بهم واقتفاء أثرهم. وان سلوك هذا الضابط المنافي للصواب والعقل حمل الناس على السرقة والنهب وان جميع العساكر في أشد حالات الهيجان وتخشى ان يتعلقوا بأذيال الهرب ويأتوا اليكم شاكين مما حصل. والظاهر ان سائر الدناقلة أمسوا متعاهدين. وجميع أسلحة رمنجتون المرسلة من لادو برسم محطتي شمي و بور المستجدتين تقاسمها توابع ضيف الله. والدناقلة الذين قدموا مزودون ببعض سلاح رمنجتون ولديهم الذخيرة الكافية. ولذلك نجنب للاعتقاد بأنهم لن يتأخروا عن أن يحدوا حذو اخوابهم في السلب لاتحاد الكل في الاميسال. ومع ذلك فنحن مستعدون لمكافحهم اذا لم يكفوا عن الاجحاف والاستبداد مع العساكر أو اذا لم ترسلوا لنا مددا ».

تحريرا في ٢ يوليه سنة ١٨٨٤ .

الامضاآت

سلمان . خير . حسن

\* \* \*

وبما انه كان قد تقرر سفر مرجان افندى الدناصورى فى ٢١ يوليـه ليتسلم قيادة أمادى كلفه أمين بك بأن ينتقل عقب ذلك الى أجاك ويضع حدا للفوضى ويوطد النظام .

وطلب ضابط صف مسقط رأسه بومبيه من أمين بك اجهازة غياب فأذت له بها مع الارتياح لاسيا أنه كان فى خدمة أمهين بك بصفة مراسلة منذ عامين . فعوضا عن أن يشتغل ضابط الصف هدذا عصالحه

الخاصة حشد زهاء عشرين رجالا من التراجمة وقستل بمعاونتهم سبعة من الدناقلة . وأمر أمين بك حفظا لانظام بمحاكمته في مكراكا وتقديمه الى عبلس عسكرى .

وفي ١٨ أغسطس ورد تريد أمادي و أجهاك . وارسل مرجان افندي ضابطاً و ضابط صف و ٣٢ جنديا لقتال القناص على كركوتلي الذي ما زال للآن معتقلا الجنود الذن أسرهم في محطة صيادين عوضا عن أن يعمل بالضبط والدقة بأمر أمين بك القاضي بانتداب الرئيس تكفارا Takfara ورجاله لهذا الغرض. ولدى مرور الضابط المذكور ومن معه أمام زريبة بحتاب فريق من الدناقلة المتمردين واقعة على الطريق الموصل من أمادي الى مكراكا ، قابلهم هؤلاء بطلقات البنادق فرد الجنود المهاجميين واستولوا على خمس بنادق منها واحدة رمنجتون وقتلوا ١٥ رجلا وأرسلوا السلاح في الحال الى أمادى واحتلوا عند ذاك الزريبة . وفي اليوم التالي لما تكامل عدد الدناقلة أدخــل الضابط ضابط الصف ومعظم العساكر في الزريبة وسار هـو وخمسة رجال في اتجاه العدو فقتل من هؤلاء الرجال أربعة وجرح الخامس واضطر الضابط أن يتقهقر غير أنه وجد ضابط الصف والجنود قد لاذو بالفرار فالتزم هـو كذلك أن هرب. وعلى هـذا يـكون اجمال الخسائر ه بنـادق من طراز الدناقلة ورفع رءوسهم .

وكان مرجان افندى قد انتقل الى أجاك بعد أن مر بأمادى . وأمر أمين بك بارسال امداد الى هذه المحطة الأخيرة . وشاع وذاع ان ابراهيم افندى جورجورو ومن معه قتلهم الزنوج . وأن كافة الدناقلة الذين في أجاك

قد جردوا من أسلحتهم .

وجاء فى بريد مكراكا الذى وصل فى نفس ذات اليـوم ان مصطفى افندى درويش مستعد للرجوع إلا ان الدناقلة لا يدعـونه يسافر . وجاء فيـه ما يؤيد خبر هجوم الزنوج على ابراهيم افندى ومن معه وقتلهم جميعا وذلك عند مسيرهم بقرب دوجـورو Doguru وانه لا يعلم أين مقر الأمير كرم الله وان الاحوال فى مكراكا سارة قارة .

وفى ٢٠ أغسطس ورد خطاب الى أمين بك من مرجان افندى فى أمادى مدع كتب أخيرى أحدها من عمان ارباب صادر من محطة صيادين فى ٨ أغسطس يقول فيه: « لقد عيدت من محر الغزال ومعى للمدير كتب سارة يفيض من خلال سطورها عبارات الوقار والاحترام . أرسل من يجىء بى . أنا مستعجل » .

فبادر مرجان افندى وأرسل فى الحال رجالا وكان لا بد أن يكون عثمان ارباب قد وصل الى أمادى من مدة لأن خطاب مرجان افندى مؤرخ فى ١٠ أغسطس.

وكتب أمين بك الى مرجـان افندى أن يرسل عاجلا عُمان ارباب وان يحتفظ عنده بجميع من أتى من بحر الغزال .

وقدم فى ٢٣ منه من غندوكورو جندى وأخبر أن ضابطى صف و ١٠ جنود وصلوا من بور وقال إن جميع الأمرور سائرة هناك على ما يرام ، وإن الضابط عبد الوهراب افندى ومن معه من الرجال الذين كانوا قد أرسلوا لامرداد شمبى باقدون فى بور هم والمركب الكبير

والذخـيرة ، وأن الرجال الاثنى عشر سيصلون غدا الى لادو حاملين البريد . وكان قـد مضى سنة عشر شهرا ولم ترد أخبار من بور . وكل المجهودات التى بذلت لارسال بريد اليها عن طريق بوفى ذهبت هباء وكان الحـوف على السفينة بالغا أشده . وكان يخشى أن تكون قد ضاعت هى ومن كان فى شمى .

وفى ٢٤ أغسطس وصلت جنود برور وأيدوا الأخبار التي وردت بالا مس . وكانوا قد قدموا منها عن طريق غندوكورو ولازموا في مسيرهم صفة النيل الشرقية وقطعوا المسافة في ستة أيام وقابلهم الزنوج في كل مكان مقابلة حسنة . ويرجم الفضل في ذلك الى الوسائل التي انخذها الرئيس « بافو » Beffo من بالينيان . وبافوا هذا همو ذلك الرجل الذي أعطاه أمين بك ثلاث بقرات وفوض اليه جمل خطاب الى بور واحضار رد منها . وقص الجنود أيضا أن عبد الوهاب افندي الذي أرسل لامداد شمي قد وصل اليها غير انه وجمد هذه المحطة قد أمست أثرا بعد عين فارتد على عقبيه الى بور ووصل اليها بعد سفر دام ٢٨ يوما ذاق في خلالها الجموع وقاسي أنواع الشدائد وعاكسته الرياح . هذا فضلا عما كابده من الجموم من العقاب ما فيه مزدجر وهم الآن ملازمون جانب الهدوء والسكينة والنظام مستتب في المحطة .

وفى ٢٧ منه كتب مرجان افندى يقبول ان الدناقلة فى أجاك قد جردوا فعسلا من السلاح وسجن البعض مهم . وان سليان افندى عبد الرحيم سافسر الى رومبيك فى ١١ من هذا الشهر ومعه ١٨٠ جنديا ليجرد الدناقلة المقيمين بهسا من السلاح ويسترجع الجنود . وان جموعسا

من الدناقلة المقيمين بلا ريب في مكراكا يحتشدون في محطـة صيادين Sayadin .

وفى ٢٨ أغسطس ورد خطاب آخر من أمادى مذكور فيه ان غلاما من هذه المحطة وصل الى بوفى Bufi وروى أن عمان أرباب وأعضاء الوفد الآخرين ما زالوا فى محطة صيادين وان موسى افندى قندا والعشرة الجنود الذين عميته جردوا من السلاح وبلا ريب زجوا فى السجن . ولحين سفر الخطاب لم يرد أى خبر من أجساك ولم يصل عثمان ارباب الى أمادى حيث أرسل أمين بك مرة اخرى ٥٠ جنديا معهم ذخيرة .

وفى ٣٠ منه وردت الأنباء من أمادى ان الجنود الذين أرساوا الى رومبيك أرجعوا الى أجاك السفن والمدفعين والذخيرة والزاد والمؤونة بهامها فى ١٧ منه بدون ان ينقص منها شىء ولم يفقد سوى رجل واحد. وقد كان سفر أولئك الجنود من أجاك فى ١١ من هذا الشهر وسلوكهم فى هذه الرحلة يستوجب الثناء.

أما قومندان هـذه الفصيلة فلا يدرى أحد ما الذى شرع فى عمله هـــو والدناقلة ولم يذكر بالخطاب الوارد من أمادى شيء عن هذا الضابط. والاحوال في نفس هذه الناحية هادئة.

وأمر أمين بك باخلاء أجاك في الحال وحشد من بها من الجند في أمادي .

وفى ١٤ سبتمبر وردت الأخبار من أمادى ان جميع الدناقلة جردوا من السلاح فى مختلف المحطات واعتبروا أسارى لانهم لو تركوا مطلقى السراح

لكان ذلك بمثابة نجيدة ذات قيمة قد قدمت للمدو . وكذلك تركهم فى أمادى أمر لا تحمد مغبته ولذلك ارسل منهم مرجان افندى زهاء العشرين الى لادو لارسالهم من هناك الى دوفيليه وألحقهم بآخرين فى خلال هذا الشهر .

وفى ٣٠ اكتوبر ورد الى لادو خطاب من أمادى مؤرخ فى ٢٩ منه . ومما جاء فيه أنه لا يعلم شيء من أمر حركات الأمير كرم الله . وجاء فيه أيضا أن أهالى محطة صيادين يتأهبون بقيادة القناص على كركوتلى للهجوم على أمادى . والروح المعنوية فى العساكر على ما يرام . أما جنود بوفى فلم يصلوا لغانة هذه الساعة .

وفى ١٠ منه ورد من أمادى بريد هام وورد من بين مشتملاته رسالتان مستعجلتان صادرتان من الأمير كرم الله الى امين بك لا يتعدى مضمونها مضمون الرسائل السابقة . غير آنه ذكر برسالتيه الأخيرتين خربرا هاما وهو خرب عقد نيته الآن على المجيء الى لادو . وأذبع في الوقت ذاته نبأ فحواه أن ١٩٠٠ رجل من المهديين وصلوا الى ماجونجو وقصدهم الهجوم على امادى . وما لبثت اخبار مكراكا أن أيدت هذا النبأ .

وفي ١٥ نوفمبر أتى الى لادو خبر بان المهديين تقدموا صوب أمادى واحتلوا قرية الرئيس تكفارا الواقعة ارضه على ضفة نهير جاى الغربية بيما محطة أمادى قائمة على ضفته الشرقية . والرئيس تكفارا هذا كان قد بقى على ولائه للحكومة وساعد مساعدة كبرى هو ورجاله بتوريد الحبوب وغيرها من المحاصيل الى محطة أمادى .

## وصول المهديين ومقاومة الجنود المصرية لهم

وفى ١٧ نوفس بر وصلت أول تجريدة من المهديين عرأى من أمادى وهى أقصى محطة فى الشمال الغربى لمديرية خط الاستواء فى وقب الدراويش وكانوا قد وصاوا ليلا على ضفة النهر تجاه المحطة . وصاحوا فى الصباح وهم على الضفة الأخرى من النهير على تسلة من الجنود المصريين كانت قد خرجت لاستكشاف العدو قائلين أنهم يحملون كتبا من الأمير كرم الله وأنها تختص بتسليم المديرية حسب جوابات الأمير أمين بك . وطلبوا عبور السفينة التى كانت راسية بالضفة القائمة علها المحطة الى الضفة المقابلة لها فاجاب الجنود بانهم سيبلغون الأمر الى قائدهم ويأتونهم بالجواب .

وفى خلال هذه المناقشة ذاع وانتشر بسرعة فى أمادى خسبر وصول الدراويش فاحتشد على شاطىء النهير بالتدريج جمع من العساكر للتفسرج. ولما رأى الدراويش أن عدد العساكر آخذ دواما فى الازدياد وان الحذر باد على وجوههم غرسوا حربة فى الارض وعلقوا فيهاكتب الأمير وانسحبوا الى حيث معسكرهم الرئيسى.

وأرسل الصاغ مرجان افندى الدناصورى قائد المحطة في الحسال سفينة صغيرة الى الشاطىء الثانى لتأتى بهذه الكتب. ولدى تلاوتها لم يوجد فيهسا شيء غير ما سبق وصرح به الدراويش. وأمر مرجان افندى بتصويب النار على الدراويش إذا عسادوا ليطلبوا الاجابة. وتنفيذا لهذا الأمر احتجبت الجنود خلف الأشجار التي على الشاطىء وأعطيت تعليات مقتضاها انه عندما يطلق مدفع من الحصن يكون اطلاقه اشارة بالبدء في ضرب النار.

ويقول فيتا حسان ان مرجان أفندى لم تكن من شيمته الشهامة فطرح ذلك الطلب ظهريا وقال انه لرن يحساول الخروج الا بعد وصول الامداد من مكراكا . وبنى الدراويش في هذا الوقت زريبتهم وهم آمنون مطمئنون وأخذوا يطلقون مقذوفاتهم من خلف الجذوع التى انخذوا منها وقاية لهم على الحطة فترد عليهم الجنود مع اسراف مربع في الذخيرة .

وفى ٢ ديسمبر حـدنت معركة شديدة دامت من الصباح الى منتصف النهــــار واضطر المهـديون فى نهاية الأمر أن ينسحبوا . وبلغت خسارة الحاميـة ١٢ قتيلا بين ضباط وجنــــود و ١٨ جريحا . وأغلب جروح هـؤلاء

الاخيرين ناشئة عن صدمات مزاريق زنوج « اجهر ، Agahrs الذين استعان .

وفى ٢٠ ديسمبر قدم فيتا حسان الى أمادى بناء على أمر شفوى من أمرين بك لزيارة الجرحى واستقاء الأخبار عن الأحسوال فى المحطة . والظاهر أنه رأى ان الأمور فيها مختلة والنظام معتلا . وبعد مجيئه بزمن قليل أجهز على ٣٣ خطريا واسراتهم بمجرد اتهامهم بالمسؤامرة مع المهديين وحدث ذلك بدون مرافعة ولا مدافعة . والغرض الوحيد حسب رأى فيتا حسان من اعدامهم هو الحصول على أموالهم لا غسير . وكان قد استطاع من أول أيام وصوله ادراك الخطر المحدق بمحطة تدار قيادتها على ذلك المنهج فبعث في منتصف الليل برسول الى أمين بك قائلا ان الذخيرة قد حدث فها إسراف زائد .

وفى ٢٣ منه سلمت امرأة عجوز ، وظيفتها إيصال الرسائل الى فريقى المتحاربين ، فيتا حسان ملفا صغيرا مختوما بالشمع به اربعة كتب معنونة باسمه .

الكتاب الأول من المهدى محمد احمد يتمنى فيه الخير له لخضوعه وامتثاله ويكلفه تبليغ سلامه للأمير محمد امين ويرجو الاثنين الشخوص الى أم درمان في أقرب ما يمكنهما لأنه يعتقد في اخلاصهما في الخضوع.

والثانى من الأمير كرم الله وفيه نفس التمنيات السابقة والنصح باعتناق الديانة الاسلامية . ويقول فيه ايضا أنه ارسل جبتين إحداهما برسم الأمسير محمد امين والأخرى برسمه . وهما هدية من قبل المهدى وأنه يجب عليهما

قبل ان يلبساهما ان يتوضئا ويصليا حتى تحل فيهما بركة المهـــدى . ويوصيه كذلك ألا يوصل جبة أمين بك سوى ضابط أو يوصلها هو نفسه كيلا تدنس أيدى الجنود الشيء الذي باركه المهدى .

والثالث من حسن افندى عجيب الذى فوض اليه المهدى تسلم مديرية خط الاستواء، يشتكي فيه من تصلب الجنود وعنادهم في الرغبة في القتال يبيما الأمسير محمد أمين وكل الرؤساء يكنون للمهدية أحسن المقاصد وأطيب النيات. ويقول ان الروابط الودية والصلات. الأخسوية التي بين فيتا حسان وعمان ارباب ابن عم المهدى عطفت عليه قلب هذا الأخسير واستجلبت نحوه رضاه ويطلب منه في مهاية الأمر المجيء الى معسكره فيحل فيه آمنا مطمئنا طليقا يتنقل حيث شاء ويذهب أيما يريد.

والرابع من عثمان ارباب يعرب له فيه عما يكنه قلبه من أنواع الحب والمودة وجميل العواطف ويطلب منه إرسال مقدار من المظاريف وورق الجوابات ليستعملها في مكاتباته .

وكان المهديون يعتقدون لغاية ذلك التاريخ ان أمينا بك ومن معه مستعدون للتسليم بل راغبون فيه وان الصعوبة قائمة من جهة العساكر وحدهم وان هؤلاء هم الذين يمانعونهم في التسليم .

 على إرسال بعض طلقات متقطعة حتى لا يتركوا للحامية وقتــا لاراحة كانت المجنود تبعث بطلقات كثيرة بناء على أمر قائدهم مرجان افندى .

نعم إن العساكر كانت تقوم بعض الهجوم ولكن كان يحدث ذلك بغير خطة معينة ولا نظام بل بدون غاية معلومة. ولقد نجحت مرة الجنود في مفاجأة الدراويش في زريبهم فتعلقوا بأذيال الفرار مشتين بغير نظام. غير انه عوضا عن انهاز فرصة الذعر والرعب الذي ران على قلوبهم وإشعال النيران في زريبهم اكتفت الجنود بأن يستولوا منها على بعض الأشياء ويرتدوا الى المحطة. وهذا الخطأ تقع مسئوليته على الضباط وحدهم دون سواهم.

 إن مقاومة أو سقوط أمادى لها أهمية كبرى بالنسبة لمدينة خط الاستواء لأن سقوطها يفتح الطريق الى لادو وهدذا بصرف النظر عن ضياع ١٠٠٠ رجل مها بينهم ١٠٠٠ جندى نظاى . وقد أصبح الخطر على الأبواب . ويقول فيتا حسان انه عندما لاحظ سلوك مرجان افندى المناف للصواب انقبض صدره حزنا واستولى عليه اليأس إذ أنه كان يعتقد أن أمادى لا يحكنها أن تقاوم بعد ذلك زمنا طويلا .

ويحكى فيتا حسان أنه كان يوجد تاجــــر يونانى يسمى ماركو جسبارى . وهـــــذا التاجر ترك محطة أجاك عندما صار إخــلاء رول وحضر الى محطة أمادى مـع الجنود . وكان يحمل البندقية فى يده ويتمنطق بجعبة للظاريف . وقد علق بها وعاءين فى أحدهما لبن وفى الآخر سمن ويدور دواما فى الحصون مشجعا العساكر ويطلق بندقيته عند الحاجة ويوزع اللبن على المجروحين فى الشكنات ويضع السمن على جراحهم .

وفى مساء ذات يوم كان فيتا حسان مع مرجان افندى فاعترض أولهما على الثانى وكان قد سبق أن اعترض عليه مرارا لتبذره وإسرافه فى الذخيرة وضرورة إقدامه على القيام بهجوم عنيف لحسم النزاع عن آخره وبدون تطويل مع العدو لاسيما ان هذا العدو يصل إليه يوميا أمداد ينما الحامية آخدة فى التناقص وميرتها آخدة فى النفاد . وكان فيتا حسان يستعمل فى الحالم بعض الشدة للمخاوف التى كانت تساوره بشأن الخطر المحدق بالمحطة لأنه خرج عن وعيه عندما رأى حصنا له هذه الأهمية عرضة للبوار والدمار لا لشىء سوى جريرة قومندانه . وعلى ذلك أمر

مرجان افندى فيتا حسان بالرحيل في الحــــال من أمادى عوضا عن أن يعى نصيحته وبعمل بها وقال ان ليس لأحد آخر غيره ان يتكلم في مسألة القيادة وعلى الفور بحث له عن حمالين . وكيلا يزيد الموقف سوءا على سوء بارح فيتا حسان أمادى في منتصف الليل وسافر الى لادو .

# ١ - ملحق منة ١٨٨٤ م رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مدير يت خط الاستواء (١)

القسم السادس من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

سفره الى لادو وزيارته لكبار موظفي المديرية

وكانت هذه المحطة واقعة على سفح تل فى وسط مزارع غناء وبها عدد وافر من المساكن وكثير من الأنعام. وكان ناظرها وهو طابط يقال له مصطفى افندى درويش متغيبا عنها فى ذلك الوقت فى محطة واندى. وكان ابراهيم افندى محمد جورجورو مدير مركز مكراكا لم يرجع من الحمدلة التي سيرت لمعاقبة الأجاريين Agars الثائرين واعادة بناء

<sup>(</sup>١) — راجع الجزء الثالث من كتاب « رحلات في أفريقية » للطبيب جو نكر .

زريبة رومبيك .

ولم يجد جونكر أية مكاتبة من أمين بك فكتب له خطابا وطلب رده في واندى وعلم أيضا انه لم يصل الى لادو بواخر قط. ورحل عن هذه المحطة.

وفى ٩ يناير بلغ كابايندى فوجد حالتها تغيرت تغيرا كبيرا عماكانت عليه وقت زيارته الأخيرة لها . وشخص منها الى واندى مارا بحكراكا الصغيرة . ولدى وصوله الى همذه المحطة الأخيرة عرف زريبة احمد افندى الافغانى وبستانه الجميل إلا أنه وبإللاً سف كان صاحبها قد أدركته الوفاة فى العام الغابر وبقى بعده آثار أعماله وأحضر له ملاحظ البستان سلة طافحة بأنواع الخضر والأثمار .

وفى ١٢ يناير دخل جونكر فى واندى وقابله فيها الضابط المصرى سليم افندى الرئيس بنفس الحفاوة التى قوبل بها فى المحطات الأخرى . وهنا قدم رئيس المحطة العمومية مصطفى افندى درويش لمقابلته وتبليغه أن أمينا بك كلف عشرة جنود بحراسة الطريق التى سيمر منها. وتلقى جونكر وهو فى واندى ردا من أمين بك على الرسالة التى كان بعث له بها وهو فى أرض كودورما وعرفه بأنه عقد النية على السفر الى لادو .

ورأى جونكر حدوث تغيير في مركز مكراكا منذ رحلته الأخيرة مع انه مر مسرعا بأراضي هذا المركز . ورأى ان الجنود العرب الذين كان يتألف منهم مجموع الحامية استبدل بهم عساكر نظامية تتولى شئونهم ادارة عسكرية غيير أنه لسوء الحظ كان كل ذلك تحت رقيابة وسيطرة ابراهيم افندى جورجورو النوبي وان كثيرا من الضباط الذين

كانوا يسيطرون عليه أمسوا الآن تحت إمرته .

هـذه هي الحالة المحزّنة التي وجد عليها جونكر هذه الجهات .

وفى ١٨ ينار عم شطر واندى فى قافساة يحافظ عليها عدة جنود وتراجمة ومرت بالمحطة المتوسطة الصغيرة التى كانت قد أقيمت فى بلدة نيامبارا وقبل أن يصل الى لادو وجد فى البلدة المذكورة رسالة من أمين بك يرحب فيها بقدومه ويبلغه انه أعد له منزلا .

وفى ٢١ منه وهمو التباريخ الذي يبلغ فيه لادو استيقظ الطبيب مبكرا وأخهدت القافلة في المسير وعندما اقتربت من المحطة بعثت برسول ليبلغ أمينا بك خبر قدومها وأطلقت طلقات إعلانا بوصولها. وبعد ذلك شوهد في الحال بعض أشخاص ممتطين بغالا ومعهم ستة من الجنود متشحين بكساو بيضاء وقادمين نحوهم. وكان هذا الجمع مكونا من أمين بك وسكرتيره الحمد افندي محمود وصيدلي المديرية فيتا حسان. وبعد تبادل التسليات المحثيرة والأشواق الوفيرة انطلق الحكل سائرين على الأقدام الى ان بلغوا المحطة.

ولدى دخولهم الى لادو \_ وكان مركزها فى الموقع الذى كانت فيه ولم يتغير غير ان معالمها كانت قد تغيرت وأضحى ينكرها من رآها سابقا للتحسينات التى أدخلت عليها \_ استصحبه أمين بك أولا الى ديوان المديرية حيث قدم بعض معارفه من الموظفين القدماء للسلام عليه ثم ذهب معه الى ديوانه الخاص فتخيله جونكر سراية من السرايات الحقيقية بالقياس لما كان يقع عليه بصره من المنازل فى الازمان الأخيرة . وكان هذا

الديوان قائمًا على النيل في وسط جنه ويشتمل على غرف فيحاء وهده الغرف وان كانت مفروشة بأثاث على الطراز الذي كان يستعمله أمم عصور الفطرة إلا انه كان يفي بكل ما يتطلبه الانسان من وسائل الراحة في قطر كهذا.

ودعا أمين بك جونكر أن ينزل في ضيافته إلى أن تصل الباخرة المرتقب قدومها فلبي دعوته هذه منشر حما مسرورا . وانقضي شهر ينساير براحة وهدوء . وبما انه كان قد من زمن طويل ولم يتقابلا وكان لدى كليها أشياء كثيرة ينها للآخر فقد من الشهر المذكور بسرعة البرق . ولما كان من الحقق تقريبا قدوم احدى البواخر وكان انتهى من رحلته وزع كل متاعه الذي كان في الامكان الاستغناء عنه على أمين بك والموظفين وزع كل متاعه الذي كان في الادو . ولكن حدث بعد ما لم يكن في الحسبان إذ لم تأت الباخرة التي كان مرتقبا وصولها وكان لم يزل أمامه رحلة طويلة لبلوغ أوطانه .

وقد ذهب جونكر لزيارة كبار موظفى المديرية وهم: فيتا حسان الصيدلى ، و احمد افندى محمود رئيس السكرتارية ، و عوض افندى أمين المخازت ، و حواش افندى وغيره ، وكان الأخير قد أخلى سبيله من الخدمة وبحاول الرجوع البها . وتردد مرارا على جونكر غير انه كان قد فرض على نفسه ان لا يتدخل قط فى مثل هذه الأمرور ولذلك لم يستطع الافندى المذكور ان يجنى أية ثمرة من وراء تردده عليه ومع ذلك لم تغمض لجونكر عين عن ان يفكر فى أمر ضباط اتصفوا بالحميدة والشجاعة مثل مخيت بك بتراكى و نور بك محمد اللذين كانا قد توليا قيادة

جنود المديرية ثم أرسلا الى الخرطوم. وان يفكر كذلك فى أمـــر ضابط آخـر أقيل من الخدمـة وذهب الى دوفيليـه واتخذ له فيها مقرا وهـو الضابط مرجان افندى الدناصورى. أولئك الضباط الذين كان يتحتم وجـودهم فى أويقات الشدائد المزمع ان تتمخض عنها الليالى.

وتقدمت لادو تقدما محسوسا جدا في السنوات الست التي غابها جونكر بعيدا عنها ففتحت فيهـا شوارع متقاطعة على شكل زوايا قائمة وأقيمت في المربعات التي نشأت عن هذا التقاطع منازل للموظفين مشيدة بالطوب الاحمر. وبنيت مكاتب الادارة والمحكمة الشرعية وأماكن الضباط وغيرها على طول النهر بالوصف السابق ذكره. وكل ذلك بمباشرة عثمان افندى لطيف وكيل المديرية.

وكان النهر فى لادو طاغيا على الضفة فجرف منها زهاء العشرين مترا وذلك فى بحر المدة التى غابها جونكر بعيدا عنها واضطر أمين بك أن يتقهقر بسور منزله الذى كان قائما على النهر. أما الموضع الذى كان واقعا عليه ديوان ومستودعات غوردون باشا فصار فى مجرى النهر.

وأهم متعة للنظر في لادو البستان الذي أنشأه أمين بك في جنوب المحطة وغرست به سائر أنواع الخضر والفاكهة . وكانت أثماره تباع للموظفين بأثمان محددة . ويوجد في المحطات الاخرى بساتين مثله ويعلم من هذا ان البساتين كانت ينبوعا يدر فوائد للحكومة .

وكانت الصيدلية القائمة بقرب منزل أمين بك مرتبة ترتيبا حسنا والادوية موضوعة فيها بنظام على رفوف في خزائرن . ويوجد في القاعة مائدة مستطيلة

تقسمها قسمين وعليها الميزان والهاون وجميع ادوات الصيدلية . ويوجد خلفها بعض الأكواخ لاقامة المرضى وكل هذا مما يشرف الصيدلى فيتا حسان ويعلى قدره .

وكان يرتقب بفارغ الصبر الباخرة المزمع قدومها . ففي الأيام الأولى لم يعيروا الأمركبير أهمية غير انه مع توالى الأيام وكرورها أخذت الافكار تتجمه الى ان الأحوال في الخرطوم صارت أكثر خطورة وأشد مما كانوا يتصورون .

وكان قبطان الباخرة الاسماعيلية التي سافرت من مشرع الرق الى الخرطوم في ١١ ديسمبر أخبر ان باخرة اخرى كانت قد صدرت لها الأوام بالسفر بعده من هذه المدينة الأخسيرة الى لادو وها هو شهر فبراير قد أشرف على النهساية ولم يلح شيء في الافق فأخذ الناس يتراشقون بالظنون غير انه لم يخطر ببال كائن أن يفترض أردأ الفروض واسوأها بل كان الأمل يحدوه الى الاعتقاد بان منشأ هذا التأخير الحشائش النابتة في منطقة السدود.

# سقوط شمبي في أيدى الزنوج والعمل على استرجاعها

وكان يلوح أن مديرية خط الاستواء غير مهددة بخطر عاجل بل كانت الظواهر تدل على ان الأمور فيها سائرة فى مجرى حسن. فالجنود قد عاقب والأجاريين الذين استولوا على محطة رومبيك ودم وها تدميرا عقابا زاجرا. وها هو ابراهيم افندى محمد على وشك أن يقيمها ثانيا بعد أن وطد أركان السلم فى منطقتها إلا أن تمرد الأجاريين أفسد أحوال جيرانهم الذين

يكتفون محطة شمي وأضحت المواصلات بين هـذه الحطة و لادو مهددة وأرسل أمـين بك من هذه المحطة الأخيرة مركبا تقل ١٢ جنديا بقيادة الضابط المصرى عبد الوهـاب افندى طاءت ليحضر له قمعا من محطة بور. وفي ٢٩ مارس بعد سفر المركب وقبـال أن تبلغ المكان الذي يممته وردت الأخبـار منبئة بسقوط شمي في أيـدى الزنوج وقتل الحاميـة وتخريب المحطة.

وانحصرت الآن المخاوف على المركب وركابه فقط لأنه أضحصى في غصير حيز الاستطاعة نجانهم إلا بمعجزة إذ أنه حتى لو فسرض انهم استطاعوا ان يشعروا في الوقت اللازم بسقوط المحطة في أيسدى الشوار وأمكنهم الابتعاد عها فلا يكون في امكانهم عندئذ رجوع المسافة الفاصلة بينهم وبين لادو بالوسائل التي لديهم في ذلك الفصل من السنة وهو فصل الرياح المضادة لاسما ان تيار الماء يجرى عكسهم.

وساد قلق وكدر شديد على الباخرة المنتظر قدومها من الخرطوم لأنه اذا لم يتنبه قبطانها سلفا لسقوط شمي فقد بجوز أن تقع الباخرة في أيدى الزبوج حتى في حالة ما اذا تمكنت من الافلات مهم كان بخشى أن تقفل راجعة الى الخرطوم ظانة أنه بسقوط شمي سقطت بور و لادو أيضا. وعلى ذلك كان من الحتم استرجاعها عشمي مها كان الحال ومها بلغت نفقات استرجاعها .

وكان ابراهيم افندى محمد خاليا من الأعمال فى ذلك الوقت بعد انتصاراته على الأجاريين وعلى استعداد للقيام بما يؤمر به فصدرت له الأوامر بالمسير على شمى ومعه امداد . وأرسلت كذلك امداد الى محطة بوفى وهى أقرب محطة

من شمى إذ انه كان يلوح أنها في حالة خطر .

وصدرت الأوامر من باب الاحتياط وتلافيا لما عسى أن يحدث من الامور، باخلاء الحطات البعيدة وحشد جيوشها في المحطات الرئيسية. أما محطة بور فانه وان كان لم يرد عنها خبر منذ شهر أبريل المنصرم أى بعد مرور آخر باخرة عليها فكان لا يستشعر بأى خوف بصددها اذ أنه كان يوجد لديها كثير من الميرة وبها ٢٠٠ من الجند.

وكان أمين بك في هم من جراء مسألة تزويد لادو والعدد الكبير النازل بها من الموظفين والعساكر بالميرة فبعث بسكرتيره احمد افندى محمدود الى محطتى دوفيليه و وادلاى الجنوبيتين ليستعجل وصرول الحبوب الى المحطة .

### ظهور السبب في عدم وصول نواخر الى لادو

وفى ١٦ مارس كان ميعاد مرور عام على سفر آخر باخرة أقلعت من لادو فكان كل انسان يجد فى نفسه قلقا وغما ويتساءل عما عساه أن يكون حدث فى جهـــة الشمال خصوصها مع ما كانوا يعلمونه من أمـــر الثورة المهدية .

ووردت أخبار من مكراكا منبئة بحدوث تمرد موضعى في محطة ريمو وقعت ثورة المتمردين باعدام الرئيس جاندا مصدر هدذا الشر. ويقول ابراهيم افندى محمد أيضا انه غنم عدة مئات من الابقار وانه على وشك المسير على شمى بقصد استرجاعها.

وفى نهاية الأمر وردت فى ٢٦ مارس رسالة من لبترون بك مدير بحر الغزال أزاحت الستار عما كان قد تم فى الجهات الشالية وأزال كل لبس وريبة .

وجاء في هذه الرسالة المعنونة الى أمين بك ان الدنكاوبين أضرموا ثورة في القسم الشمالي من مديريته فأخمدها وأطفأ نيرانها وأخلد الثائرون الى الطاعة . وانه علم من خطاب مرسل من شخص كان من ضمن مستخدى مديريته في السابق الى شخص آخر مقيم عنده ان جيش الجنرال هكس باشا هزم وأبيد عن آخره وان هكس باشا نفسه وعلاء الدين باشا وكثيرا غيرهما قتلوا . وان مديرية دارفور سامت للدراويش وان سلاطين باشا وقع أسيرا واعتنق الديانة الاسلامية وسمى عبد القادر وان المهدى يزحف على الخرطوم .

وهكذا تجلى الموقف وعلم السبب في عدم وصول الباخرة وأخد جو ذكر يتساءل عما اذا كانت الخرطوم نفسها لم تسقط اذ انه كان من رأيه ان مصر وحدها لا تستطيع الخماد لهيب الشورة . وبما انه كان يشتشف من خد لل الحوادث ان اقامته ستطول في لادو رأى انه ليس من الكياسة والذوق أن يستمر في ضيافة أمين بك اكثر مما مضى فطلب من هذا منزلا منعزلا فأجيب الى طلبه . وقد وعى أمين بك في سره هذه الأخبار المشئومة وقتاما ولم يذعها لأحد من الجمهور .

وأرجع فى هذا التاريخ حواش افندى الى الخدمة وعين مديرا للمراكز الجنوبية واتخــــذت دوفيليـه عاصمة لهـذه المراكز . وصدرت له الأوامر باخــلاء المحطات التابعة لمركزى فاديبك و فويرا فى الشرق وحشد من بهــــما

من الجنود في محطات الجنوب كما حصل تماما في الحطات التابعة لمركز لاتوكا وقت سقوط شمبي . ولم يبق بعد ذلك في قسم المديرية الشرقي غيير محطة فاتيكو . وقد احتفظ بها لانها واقعة في منطقة خصبة فيها كثير من الحب لنمير بالزاد المحطات الاخرى .

وورد في خـــ لال هذه المده اخبار سيئة عن شمي، وينما كانوا يخالون في لادو إن ابراهيم افنــ دى انجز مأموريته وأنه جدد بناء المحطة إذا بكتاب جاء منه في ٧ أبريل يقـول فيه انه من المستحيل السير الى شمبي نظـرا للنجــ دات التي ارسلها الى المحطات الاخرى اللهم إلا إذا أتاه مدد مؤلف من ١٠٠ جنـدى . وكان من رابع المستحيلات اجابة هذا الطلب في الوقت الحـاضر للحالة الراهنة فنأجل استرجاع هذه المحطة الى وقت آخر إلا ان الايام تمخضت عن حوادث زادت الاحوال تعقيدا وارتباكا وجعلت هذا الاسترجاع بعيد المنال .

وفى ٢ أبريل قدم الى لادو ابراهيم افندى محمد و عبد الله افندى أبو زيد من مدير فى ، وضيف الله من أجاك التابعة لمركز رول بعد ان اداروا رحى الحرب على الاجاريين . وروى ابراهيم افندى ان دماء كثيرة أريقت فى هذه الحرب وانه شنق عدة رجال من رؤوس الشوار وارتأى فيما يختص بشمى ان لا فائدة من تجديد إقامة محطها الآن لأن الشوار أبريل يعودون لهدمها مرة اخرى . وهؤلاء الثلاثة أقاموا فى لادو إلى آخر أبريل مم عاد بعد ذلك كل منهم الى مركز عمله .

وفى أوائل مايو عــاد فيتا حسان من رحلته فى الجنوب وفى ١٣ منه تسلم جونكر المنزل الذى أعـده له أمين بك. ولدى تجهيز هــــذا المـنزل

لاحظ جونكر وقد استولى عليه الدهش ان الآلات التي كانت تستعمل في ذلك هي نفس الآلات التي كان قد استحضرها سير صمويل بيكر والتي بغيرها ما كان في الاستطاعة القيام بهلذا العمل الضروري إلا بعناء وتعب .

وقبيل أواسط شهر مايو علم أمين بك ان اللورون وهو رئيس من رؤساء الباريين ذو قوة وبطش يهىء المعدات للقيام بهجوم على لادو . فكلف على افندى سيد احمد قومندان الرجاف بالتخلص منه والاستراحة من شره . وبعد أيام أشيع كذبا انه قضى نحبه وصار في عداد الغابرين وان ابنه حل محله في مركزه .

وفى ٣٣ مايو وردت خطابات من لبتون بك مفادها أنه أغير على مديريته وان جيوش المهدى صارت على قيد ست ساعات من المديرية وانه قرر أن يقاتل الى النهاية ويطلب منه أن يبلغ أسرته الوداع الأخسير فما لو عاجلته المنية .

وقد أطارت هذه الاخبار لب أمين بك . وكانت الأخبار التي وردت في الدفعة الأولى من لبتون بك عن هزيمة هكس باشا قد كتمت وظلت خافية على الجمهور غير انها مع ذلك تسربت وعلمها الناس لأن ابراهيم افندى كان قد قصها على البعض من الأهالى عند حضوره . وأرسل أمين بك في طلب ابراهيم افندى هذا في الحال لأن مديريته بها عدد كبير من الدناقلة الذين هم أهالى بلده وعاش بينهم سنين طويلة . وكان يأمل أن يستطيع منعهم من الانضام الى المهديين بمساعدته . وبما أن كثيرا من الدناقلة تابعون لابراهيم افندى المذكور وهو موضع ثقة أمين بك فقد أراد أن

يفاوضه شفويا .

وصدرت الأوامر الى جنود محطات لاتوكا التى كان تقــــرر ارسالها الى محطة أمادى \_ وكانت قد قدمت \_ بالبقاء في الرجاف موقتا .

ورود خطابين من الامير كرم الله ولبتون بك وعقد اجتماع للنظر في تسليم المديرية

وفى ٢٧ مايو دعا أمين بك جونكر للحضور الى الدوان مبكرا فذهب اليه فى الحيال ونفسه تحدثه بانه لا بد أن يكون قد ورد خبر مشؤم فوجيده جالسا فى مكتبه وأمامه مكتوبات احدهما من الامير كرم الله قائد القيوات المهدية إلذى استولى على مديرية بحر الغزال يطلب فيه باسم المهدى تسليم المديرية والثانى من لبتوت بك يخبره فيه باستيلاء جيش المهديين على مديريته وكان مع هذين الخطابين ايضا منشور من المهدى بدعو فيه سكان المديرية الى الطاعة .

ولم تكن شخصية الأمير كرم الله مجهدولة فى مديرية خط الاستواء . فقدد كان دنقلاويا وأقام مدة فى شمبى . وكان يقصد بدعوته امينا بك والأهالى للخلود الى الطاعة قدومهم فى الحال الى بحر الغزال وإلا فهو يبادئهم بالعدوان واشعال نيران الحرب .

وبعد هذا الذي جـــرى وحدث كان لا فائدة من الاستمرار على تدكم الحالة أكثر مما مضى لأن المنشور بلا ريب كان قد وزع فى المديرية وعلم بمجرى الحوادث الخاص والعام .

فاستدعی امین بك عقد جمعیة من كبار رجال المدیریة تشألف من : ضباط الحسامیة الثسلانة الهکیار ، والقاضی ، ومعلم المدرسة ، و عمان ارباب رئیس السكرتاریة ، و فیتا حسان ، و عوض افندی ، و احمد افندی رائف و بعض موظفین آخرین .

وبعد تلاوة الخطابين والمناقشة تقرر ما يأتى :-

«حيث ان جيش هكس باشا عجز عن هزيمـــة القوات المهدية وان لبتون بك سلم مديرية بحر الغزال وانه من المستحيل حشد جنود المديرية بالسرعة اللازمة لمقاومة العدو مقاومة جدية فقد تقرر باجماع الآراء التسليم تفاديا من اراقة الدماء بدون جدوى ».

وصرح أمسين بك بعد وضع هذا القرار انه مستعد للسفر الى بحسر الغزال وطلب أن يعرف من يقبل من الحاضرين مرافقته فى هذه الرحسلة فتقدم عدد كبير جدا وطلبوا السفر ولعل قبولهم هسذا كان من باب الملاطفة أو التغالى فى التحمس . ودعت الحسالة لاصطفاء البعض منهم فوقع الاختيار على القاضى ، و معسلم المدرسة ، و عثمان ارباب رئيس السكرتارية وهو من أسرة لها منزلة كبيرة فى دنقلة ، و موسى مأمور لاتوكا سابقا ، و احمسد بابا الكاتب . أما جونكر فصرح بانه محتفظ باعلان ما يستقر عليه رأيه بخصوص السفر أو عدمه الى ما بعد . إلا انه فى الواقسع ونفس الأمر كان قد عقد النية على عدم السفر لأنه كان يعرف جيدا بأنه متى وصل الى الأمير كرم الله يدعوه الى اعتناق الديانة الاسلامية ويبعث به ليقضى باقى حياته عند المهدى .

وكان يرى من جهة القرار الذي اتخذ انه قرار صائب وأن لا مناص من العمل بما جاء به وانه ليس هناك وسيلة أخرى نظرا لبعثرة القوات في انحاء المدينة ولعدم كفايتها لصد هجات جيوش المهديين ومقاومهم مقاومة جدية ينتظر من ورائها نجاح أو فلاح . غير انه لم يكن من رأيه وجوب سفر أمين بك مع الوفد إذ أن في استطاعته أن يعتدر بأنه بقى ايحافظ على المديرية باسم المهدى وكان يكتفى بكتابة جواب يقدم فيه واجب الطاعة وبذلك يكتسب الوقت ويبرهن على انه خضع للأوام . أما سفره فليس وراءه غير بث روح الفوضى في المديرية .

### تقرير خطة الانسحاب الى الجنوب

وأرسل امين بك بلا توان الأوام الى ريحان افندى ابراهيم مأمور مركز ممبتو بالانسحاب مع جنوده الى مكراكا وبعث فى الوقت عينه أوام بسحب جنود المحطات الواقعة جنوب محطتى مديرفى و ريمو وكتب جونكر ايضا الى كازاتى فى ممبتو حيث كان مقيا ان يرجع الى لادو بغامة السرعة .

وفى ٢٨ مايو أى غداة اليه و عوض التالى للاجتماع الذى عقده أمين بك قدم فيتا حسان و عمان ارباب و عوض افندى وقابلوا جونكر وطلبوا منه عدم مبارحة لادو لانهم كانوا يرون من خلال الحوادث ان النظام سيختل كثيرا بعد سفر امين بك فهدأ روعهم بأنه سيبذل ما فى وسعه فى منع سفر المدير العام .

وانقضى يوم ٢٩ مايو بسلام ولم يحدث أى حادث . وأخمدت أنفاس الهيجان

وبما أنه عدا ذلك كانت الخواطر تهدأ مع توالى مرور الأيام وتنجلى أمام أعين الناس الحالة التي هم عليها فقد انكشف لبصرهم ما يمكن أن يبطنه الغد . فللو فرض أن المهديين استقر بهم الرأى على أن يهاجموا المديرية فقى غير امكانهم القيام بذلك الهجوم إلا بعد عدة شهور . وفوق هلذا فان حالة مديرية بحر الغزال لا يمكن موازنها بمديرية خط الاستواء .

فقد كان لا يوجد تحت سيطرة لبتون بك سوى بضع مئات من الجنود النظامية . أما رجاله الآخرون فمن العرب الذين أظهروا الخيانة امام العدو واضطروه بعملهم هذا الى التسليم بينا يوجد لدى أمين بك ٢٠٠٠ مقاتل من الجنود السودانيين النظاميين مسلحين بسلاح رمنجتون يقودهم ضباط قضوا زمنا فى الحدمة وخبروها ويمكن التعويل عليهم . وعدا هذا فان العداوة المستحكمة بين الجنسين خير كفيل لعدم وقوع خيانة .

وتباحث أمين بك وجونكر معا بصدد الموقف وعن أقروم خطة بجب اتباعها فاستقر رأيهما من غرير تردد على انه من غير المستطاع السير نحو الشمال للارتياب الذي هم فيه بشأن الحوادث الواقعة في الانجاه المذكور. أما فيما مختص مخطة الانسحاب عن طريق زنربار فهذه الخطة تنفيذها غير ممكن عمليا لكثرة عدد النساء والاولاد الذين تستلزم الحالة نقلهم.

وأخيرا تبين لهما أن الحل الوحيد الممكن عمله هو الانسحاب نحسو مطات الجنوب مع ترك حامية صغيرة فقط في لادو بصفة طليعة . وهذه الخطة الأخسيرة لم تنفذ برمتها إذ أنه لم يرسل الى دوفيليه إلا الكتبة ودفاتر الحكومة .

وكان جونكر ينوى السفر الى الجنوب إلا أنه رأى ان ينتظر من أجل تنفيذ هذه النية سفر الوفد برياسة القاضى ومع ذلك فقد أخذ يتأهب لهمذه الرحلة وأعطاه أمين بك حمارا و ٣٠٠ ريال لأن النقود التي كانت في حوزته لم يبق منها سوى ٧٥ ريالا .

وكان يرتقب قدوم ابراهم افندى محمد بين يوم وآخر غير انه لم يأت وفى نهاية الأمر ورد خطاب منه يقول فيه انه لا يستطيع الحضور حالا لأنه ينتظر قدوم ناس من بحر الغزال. وربما كان هذا بدء الشروع في الخيانة.

وأخيرا في ٣ يونيه سافر الوفد ورافقه أغلب أهـــالى لادو حتى خارج باب المحطة الكبير. وفرغ جوزكر من اعداد معدات السفر وبيما هـو يتأهب للمسير في ٥ منه اذا بجندى من جنود مراسلة لبتون بك قد قدم وقص أن هذا سرحه قائلا له أن انج بنفسك وانه رأى المهديين يحرقون دفاتر الحكومة وانهم باعـوا علنا أهالى الجنود وانه على ذلك تعلق بذيل الفرار هو وآخرون من رفاقه .

ولقد عاد ما قصه هذا الجندى بفائدة جلى إذ جعل العساكر تلازم جانب الطاعة وبعث في نفوسهم تأثيرا عميقا لا يمحوه كرور الايام .

وفى ٦ منه تقابل جونكر مع أمين بك عيدة مرات وسامه خطابات بقصد تصديرها إذا قدمت باخيرة أثناء غيابه . وقد نظما قانونا للمخارات السرية بينها في حالة حدوث أشياء هامة .

وفى ٧ يونيه استأذن جونكر من أمين بك وفارقه والأسى مل عجوانحه لما قدمه له من المعروف وحسن المعاملة . وكان يشعر بكثير من الغم أيضا لأنه سيسافر بدون معداته التي كان قد وزعها ولانه كذلك فقد جميع مجموعاته التي كان قد جمعها في غضون ريادته الأخيرة تلك المجموعات التي تركت في بحر الغزال .

وكان كل قصده الوصول الى ساحـــــل زنربار عن طريق أونيــورو و أوغندة وكان يقدر سلفا امـــكان التشبث بضيافته زمنا طويلا عند ملكي هذين البلدين الأخيرين وهما كباريجا و امتيسا . اللذين لم يبلغه الى ذلك الوقت خبر وفاتها .

وكان من بواعث اشجانه أيضا ان التجارة التي كانت نشطت وازدهـرت في السنين الخوالي بين أونيـورو وأوغنـــدة ومحطات مديرية خط الاستواء الجنوبية قد انقطعت منذ زمن وأدركها العفاء ..

وكان لم يصل الى أمين بك فى الواقع ونفس الأمر أخبار من أوغندة من وقت ما رجع منها الدكتور فلكن علم ١٨٧٩ م ويجهل جهل تاما ما كانت عليه الحطات التى أقامها أولئك المبشرون أهى لا تزال باقيلة أم أصبحت أثرا بعد عين . ومما زاد فى طول المسافة التى يتعين عليه ان يجوبها يين هذين البلدين والبلد الخاضع لسيطرة الحكومة اخلاء محطات مدرية خط

الاستواء الجنوبية .

#### سفر جو نڪر الي الرجاف

وكان الطريق وقت سفره من لادو التي كان يظن آنه لن يراها بعد ممتدا على شاطىء النهر والأمن فيه موطد الأركان لأن الحطات التي كانت قائمة على طوله كان يرابط فيها جنود نظامية سودانية بقيادة ضباط من جنسهم أو مصريين وكان جميع الدناقلة موزعين بين مكراكا و ممبتو و رول.

وم حيال غندوكورو القائمة على الضفة الأخرى وكانت بها حامية صغيرة وكانت هدده المحطة في سالف الأيام عاصمة مديرية خط الاستواء . وقضى ليلته الأولى في قرية من قرى الباريين ووصل ثانى يوم سفره الى محطة الرجاف ونرل بها في ديوان أمين بك فوجدها يموج بالجنود العائدين من المحطات التي أخليت . وقد قضى يوما في الرجاف واشتبك في الحديث مع العساكر المرابطين بها فتأكد من هذه المحادثة أن الجنود سيظلون موالين للحكومة لأنهم يشنئون العرب ويبغضونهم من أعماق قلوبهم ويرون

آنه لا ينتظر من وراء هؤلاء خير .

ومن ضمن المبالغات التي سمع بهما جونكر القول ان جيشا من المهالغات التي سمع بهما على وشك المسير الى مسديرية خط الاستواء وأخذ يجول في فكره أن البلد لا يستطيع قط أن يتحمل جيشا عرم ما كهذا.

### سفره الى لابوريه

وفى ٩ يونيه بارح جونكر الرجاف وأفضى في عشية هذا اليوم الى بيدن بعد أن قطع معظم المسافة مشيا على الأقدام. وهدذه المحطة واقعة في جزيرة يوصل اليها بواسطة طوف « معدية » يسير بواسطة حبل من الصلب. وقضى الليدل في اكواخ غاية في النظافة . وتوجد في كل محطة اكواخ كهذه خاصة بأمين بك وقدمت اليه لوازمه جميعها .

وأقلع جونكر في اليوم التالى مبكرا على ظهر مركب يجرها الرجال من الضفة باللبان « الحبل » وكان تقدمها في السير بطيئا لشدة جريان الماء وسيرها في انجاه مضاد للتيار فدءت الحالة الى المبيت في الطريق ومقاساة الصعاب بسبب الامطار ولم يصل الى كرى أى المحطة التالية إلا في الغد. وكان قائد المحطة ضابطا مصريا يقال له فولا افندى . وقد قابل جونكر وذهب به الى ديوان أمين بك وهو قائم وسط مزرعة من شجيرات الموز وفيه نزل . وقد تناول صاحب المركب الذي أقله من يبدن الى كرى أربعة ريالات أجرا .

وبلّغ جو نكر ان احمد افندى محمود سكرتير أمين بك الذي كان قد

أرسل الى محطات الجنوب من عدة شهور ليستعجل ارسال الحبوب أصبح على وشك المجيء من موجى فقرر انتظاره . وفعلا وصل همذا في غد اليوم التالى الموافق ١٢ يونيه وسمسع قصص الحوادث التى وقعت فى مدة غيابه بلهف وشغف عظيم . وبما انه كان عائدا بمقادر كبيرة من المؤن فقد أعطى مقدارا منها الى جونكر وتناولا الغداء معا . وفى الغد عاود احمد افندى المسير موليا وجهه شطر لادو وسافر جونكر فى انجاه محطة موجى برا فدخلها فى اليوم نفسه مساء ونرل كالعادة فى أكواخ أمين بك المقائمة فى أعلى مجسرى النهر ولنفاسة همذا الموضع عزم على الأقامة فيه بوما .

وفى ١٥ يونيه سافر فى اتجـــاه لابوريه وبلغها فى اليوم عينه ونرل فى اكواخ لم تصل درجها فى النظافة المهزأة المطلوبة وما ذلك إلا لعدم وجود أكواخ برسم أمين بك فقضى ليلة كريهة . وبمــا انه كان يتحتم عليه أن يقضى الليلة القادمة فى خور أيو الواقع على مسافة ساعتين فقط من لابوريه فلم يشرع فى المسير إلا عندما انتصف النهار وأرسل يطلب من حواش افندى فى دوفيليه حمارا قويا للركوب .

ومحطة خور أبو Khour Ayou قاءً في الموضع الذي يصب فيه النهير المسمى بهذا الاسم ماءه في النيل. وبوجد في هذا المكان معدية لعبور النيل. وأنشئت هده المحافظة على المعددية ولتقصير المسافة بين لابوريه و دوفيليه لأن هذه المسافة لا يمكن قطعها في يوم واحد. ويوجد في هذه المحطة مسكن لأمين بك نزل فيه جونكر. وانتدب شخصا ليكترى له حاراً فعثر على حمار واكتراه بريالين ودفعها وقيل له بعد ذلك ان صاحب

الحمار متغيب وزوجه تأبى تسليم الحمار. ولم يستطع السفر فى اليوم التالى لأن ثلاثين شخصا من حمياليه تعلقوا بأذيال الفرار ليلا وما أمكن ارجاعهم الا فى المساء.

وفى ١٨ يونيه رحل جونكر مبكرا لأن المسافة التي يتعين عليه قطعها الى ان يصل الى دوفيليه طويلة . والحمار الذي كان قد أحضره معه من لادو مشى فى ذلك اليروم بخطوات سريعة إذ أنه كان قد استراح فى اليوم السابق . ويمتد الطريق ومجرى النيل مسافة ساعتين ثم ينعرج الى داخلية البلاد ليتعاشى التلال الممتدة لفالية النهر الذي لا يعود المسافر أن يراه إلا لدى بلوغه دوفيليه . وكان وصوله الى هدذه المحطة فى الساعة الثالثة مساء . وقد قابل فى منتصف الطريق بغلة مرسلة له من قبل حواش افندى فركها فى المسافة الباقية من الطريق .

وقدم مواش افندى والضابط المصرى ابراهم افندى حلم والضابط السودانى مرجمان افندى الدناصورى لمقابلة جونكر وليسلموا عليه . وذهب به حواش افندى الى داره وفيها نزل . ووجهت اليه أسئلة كثيرة عن جميع ما كان قد حدث فأخبرهم بما وصلت اليه الأحوال وأراد هر أيضا أن يعرف مجرى الحوادث فى جهات الجنوب فوعده مرجان افندى الذى كان قد أعيد الى الخدمة وأزمع أن يسافر فى اليوم التالى الى وادلاى على متن الباخرة « الخديو » ، أن يواصله بأخبارها .

واستقر بجونكر الرأى على أن يطيـل مـــدة اقامته فى دوفيليه فأخـذ الاستعدادات اللازمة لذلك . وكان فى السكن الذى نزل به وسائل الراحة . وبعد بضعة أيام انتقل حواش افندى الى داره الجديدة . وبقى جونكر وحده

فى الدار القديمة الأمر الذي سره لأن دوفيليه أخذت تموج بالسكان بسبب استمرار قدوم الكتبة والمستخدمين المنقولين من لادو .

وبعد سفر مرجان افندى الدناصورى وردت أوام من لادو تقضى بذهابه الى محطة امادى ومعه عدد من جنود المحطات التي أخليت وتسلم قيادتها واعدادها للدفاع فعاد على الفور من وادلاى التي لم يكن قد بارحها بعد وسافر في اتجاه الجنوب وعلى هذا لم يستطع ان يأتى جونكر بخبر من الاخبار من هذه الاصقاع.

وسافر مرجان افندى مع حواش افندى فى ٥ يوليه الى لادو .

ووقع أغلب خدام جونكر في مخالب المرض في غضون اقامته في دوفيليه ولم يستطع ان يهيء له شيئا للطهي والتزم ان يقبل ضيافة الضابط المصرى مصطفى افندى وصار هدذا برسل اليه اكلتين في اليروم وكان جونكر يبعث اليه في كل مرة يذبح فيها خروفا مقدارا منه وكان يبعث منه كذلك للاشخاص الذين يرسلون اليه طيورا ومن بين هؤلاء كاتب قبطي يقال له باسيلي افندى .

ووافق آخر يوم فى شهر رمضان ٢٤ يوليـه وأعقبـه عيد الفطر فذهب جونكر انى اصدقائه وزارهم واضطر ان يوزع على سبيل الهـدية ما قيمته ٢٥ ريالا الخدم ولصفار المستخدمين وصفار الحطة .

### عدول جونكر عن السفر الى الجنوب

وفى آخر شهر يوليه آب حواش افندى من لادو الى دوفيليه وأخبر ان مرجان افندى عين قومندانا فى محطة أمادى وان حاميات بوفى و أجاك و رومييك أرسلت الى هذه المحطة حتى أنه لو حدث قتال تكون محطة أمادى المذكورة بمثابة حصن أمامى للادو . وعين فرج افندى يوسف الذى كان قائدا فى تنجيازى قومندانا فى مكراكا بدلا من سليم افندى الذى استدى بسبب بعض تهم وجهت اليه ونقل الى دوفيليه وأرسل فيا بعد هو وسليان افندى الى المحطة الجديدة التى أقيمت فى أبى نخرة Abou Nakhra على الضفة اليمنى بين دوفيليه و وادلاى .

وظل حواش افندى قائدا للمحطات الجنوبية لغاية لابوريه وتولى اراهيم افندى حليم قيادة لابوريه و موجى و كري وكان متغيبا في مأمورية بناء محطة أى نخرة .

ولم يشأ جونكر أن يتوغل في السفر جنوبا أبعد من دوفيليه لأن الآمال كانت لم نزل تساوره بقدوم باخرة يوما من الخرطوم وعندئذ يكون بعيدا كثيرا ولا يكون متوافرا لديه الوقت الكافي للرجوع وركوب تلك الباخرة إذ كان من رأيه ان المدنية لا تترك مطلقا الهمجية تعبث في اكناف السودان. وبناء على ذلك رجع قبيل أواخر شهر أغسطس عن

رأيه الأول القاضى بذهابه نحو الجنوب الذي لم يصل اليه من أخباره شيء وظن انه يكون من المستحسن والأفضل الاقتراب من الجهة الشمالية . وعدا ذلك فان أمينا بك أرسل اليه دعوة بالحضور الى لادو إلا أنه قرر أن لا يذهب لغابة هذه المحطة بل الى كرى فقط ويراقب منها مجرى الحوادث .

وفى ٣٠ أغسطس سافسسر حواش افندى و سليمات افندى الى وادلاى ليتوجها منها الى محطة أبى نخرة الجديدة لافتتاحها واتفق جونكر من جهته مصطفى افندى الضابط المصرى الذي كان مقيما فى دوفيليه ونقل الى محطة خور أبو على أن يسافرا معا الى هذه المحطة . إلا أنه بعد أن انتظره مدة لينجز ما لديه من الأعمال رأى ان المسألة ستطول فسافسر بمفرده فى ٤ سبتمبر من دوفيليه .

وبعد أن قضى جونكر اياة فى خور أبو وصل إلى لابوريه وقضى فيها يوما ثم سافر الى موجى وأقام فيها كذلك بوما وسافر مها الى كرى ولدى وصوله نزل فى دار أمين بك وكتب إليه بوصوله . وكان فولا افندى الذى كان قائدا لهذه المحطة وقت سفره فى الذهاب قد نقل الى أمادى تحت رياسة مرجان افندى وعين محله احمد افندى الاسيوطى (۱) وهو ضابط سودانى من رجال عهد سير صمويل بيكر . وقد بذل ذلك الضابط كل ما فى وسعه فى سبيل راحة جونكر مدة اقامته .

<sup>(</sup>١) — هو مثل مرجان افندي الدناصوري من ابناء السودان وقد توطن بمدية أسيوط فنسب اليها وجند مع من جندوا من ابناء القطر المصرى للسفر في الاورطة المصرية في حرب المكسيك ثم عاد منها ولحق بالخدمة في السودان.

#### عودة جونڪر الي لادو

وفى ١٤ سبتمبر لحق ابراهيم افندى حليم بجونكر فى كري . وقـــرر جـونكر الذهاب الى لادو طوعا لارادة أمين بك الذى كان يلـــح فى ذلك .

وفى ١٥ منه اتخذ سبيله فى اليم على مستن سفينة المحطة التى وضعها أمين بك تحت تصرفه . وكان بمميته ابراهيم افنىدى ووجهته بيدن . وقدم له احمد افندى قبل أن يسافر سلتين كبيرتين على سبيل الهدية مملوءتين فولا سودانيا . ويزرع هذا النوع بكثرة فى جهات كري .

ولم يجد جونكر في بيدن قائد المحطة وكان قد ذهب لجمع العلف من الضواحي . وبعد ان قضى الليل بلغ في ١٦ سبتمبر الرجاف وفيها وجد على افندى سيد احمد وهو من اقدم ضباط المديرية وحائز لثقة أمين بك التامة . ونقله هذا عند بدء الاضطراب قائدا للحرس في لادو . واستعيض عنه في الرجاف بضابط مصرى آخر من أمادى يقال له عبد الله افندى وعين بدل هذا فولة افندى من كري .

### وصوله الى لادو والحوادث التي وقعت في غيبته

وفى ١٧ سبتمبر شخص الجميع الى لادو ولدى مرور جونكر بغندوكورو وقف ليزور هذا الموضع التاريخي الذي اتخذته الحكومة باديء الأمر قاعدة لها ومنه دوخ سير صمويل بيكر كل الاراضي الواقعة جنوب ممتلكات مصر وأخضعها . وبعد الفسداء استمروا في طريقهم غير أنهم لم يصلوا الى لادو

إلا وقت العصر بسبب هبوب الرياح من جهة الشمال بشدة . وكان امين بك وبعض الاصدقاء في انتظار جونكر في المصوردة وبعد تبادل عبارات التحية والتسليم أخذه وأسكنه في منزل عمان ارباب الذي كان خاليا لداعي سفر صاحبه مع الوفد .

وبما ان خدم جونكر ما كانوا قد وصلوا بعد فقد نرل هو ضيفا على أمين بك مؤقتا . وأول محـــادثات دارت بينه وبين أمين بك كان موضوعها بالطبع الحوادث التي وقعت في خلال غيبته . وهذا ما علمه :

أرسل الأمير كرم الله الى جميع موظفى المديرية كتباكالتى بعث بها الى أمين بك: أى الى عمان افندى لطيف فى رومبيك، و ضيف الله فى أجهاك، و ابراهيم افندى فى مكراكا. وكتب هذا الأخير الى امين بك يخهره انه ارسل الى أمادى البغلة التى طلب منه إرسالها ليركها فى سفره الى محر الغزال وأنه سيقابله فى محطة أمادى المذكورة. وبناء على ذلك جمع ضابط مصرى يقال له خليل افندى مرعى مرءوسيه فى مكراكا وقال لهم: « لكل واحد منكم أن يذهب حيث شاء إذ ان الحكومة اندترت وزالت ». وعندما سمع امها في بك هذا النبأ انتدب فى الحال ضابطا و ١٠ من الجنود للقبض على ذلك الضابط.

وورد بعد ذلك نرمن يسير تقرير من بلال افندى بكابايندى يقول فيه ان ابراهيم افندى جورجورو أرسل ٢٠٠ رجل من الاهالي ليجمعوا النساء والاولاد وأخذهم وأخذ معهم الأسلحة والذخيرة التي في مستودعات واندى وخرب كابايندى تخريبا تاما تقريبا ووضع الأغلال في عنق مصطفى افندى درويش واقتاده معه وسافر مع خليل افندى مرعى ومحازيه الى بحر

الغزال. وهكذا تمت نبوة جونكر عن هذا الرجل.

وكتب عُمان ارباب من امادى وهذا هو سكرتير أمين بك الذى سافر مع الوفد يقول ان الأمير كرم الله سيبارح بحر الغزال ميما لادو فى ٢ رمضان الموافق ٢٦ يونيه . وكتب كذلك ضيف الله يقول ان مع الأمير كرم الله فى بحر الغزال ٧٠٠٠ مقاتل .

وورد نبأ من محطة رومبيك أن العرب فها تركوا المحطة عندما سمعوا أن مدرية بحر الفرزال سقطت لينضموا الى الأمير كرم الله وان الزوج ذبحوه في اثناء الطريق وبذلك أضحت رومبيك واقعة في الخطر فأمر امين بك باخلائها وتوجيه حاميها الى أجاك وكلف امين بك قائد هذه المحطة الأخريرة سليان افندي بهذه المأمورية فذهب الى رومبيك على رأس ١٨٠ جنديا وجرد العرب الذين كانوا قد تخلفوا فيها من الأسلحة وأرجع الجندود ومدفعين والذخيرة وبعض المؤونة الى اجاك في ١٧ أغسطس وأخليت كذلك محطتا اجاك و بوفي بعد هذا التاريخ نمن يسير وانضمت حاميها الى حامية امادي لتقويتها .

وجاهر العرب في مركز رول من أول الأمر بالعدوان والكراهة للحكومة . وجرد صياد من صيادى الافيال يقال له على كركوتلى العساكر المرابطين في محطة صيادين الصغيرة من أسلحهم وذخيرتهم وأخذهم أسارى . ولما نقل مرجان افندى من دوفيليه الى أمادى أرسلت إليه الأوام بأن يبعث تكفارا رئيس الزنوج المقيم على مقربة من المحطة والذى ما فتىء مواليا للحكومة لمعافبة على كركوتلى .

أما عن الوفد فقد علم جونكر انه قام نراع بين أعضائه وان البعض منهم رجع الى محطة صيادين . وكان هذا الخبر صحيحا لأن أمينا بك قد وصل اليه في ٢٠ أغسطس من مرجان افندى خطاب أرسله اليه عثمان ارباب من المحطة المذكورة يقول له فيه انه قدم من بحر الغزال حاملا مراسلات برسم أمين بك حاوية أخبارا سارة ويطلب ارسال رجال لاحضاره لأنه مستعجل . وأرسل اليه مرجان افندى الرجال في الحال . ومع انه قد قضى الوقت الكافي لقدومه فهو لم يحضر للآن وما في أمين بك ينتظره في لادو الى تلك الساعة . وفيوق ذلك فانه هو وجميع أعضاء الوفد الآخرين الذين سافروا لم يعودوا بعد مطلقاً وظلوا مع الثائرين .

ووردت في نهاية الأمر أخبار طيبة من محطة بور بعد أن ظلت أخبارها منقطعة ستة عشر شهرا وتبين من هذه الأخبار ان الضابط عبد الوهاب افندى طلعت والاثنى عشر جنديا الذين كانوا معه نجوا جميعا وان الزنوج قاموا بهجمة فصدت وان الحالة مرضية .

ولم يبق من المحطات الواقعة على ضفة النيـــــل الشرقيــة إلا محطتى بور و غندوكورو ويمكن تلخيص الموقف فيما يأتى :

لم يهاجم مهديو بحر الغزال مديرية خط الاستواء وعلى هذا بجوز أن يكون عدد رجالهم الذي قدم من كردفان غير كبير أو أن الناس الذين قدموا منها توطنوا مديرية بحر الغزال. ويظهر ان قوة العدو التي يعتمد عليها في هذه المديرية تنحصر بالأخص في العرب الذين كانوا مقيمين فيها من قبل واحتل هؤلاء بالاتفاق مع من قدم محطات خط

الاستواء الغربية وشحذوا غرار العربرم على القيام بهجوم على محطة أمادى . ووقع في أيدى الثائرين علاوة على أجاك التي كانت قد أخليت ، المحطات الصغيرة الواقعة جنوب غرب رول بما فيها « صيادين » . وكانت محطتا كاليكا و لوجو Kalika & Loggo قد أخليتا كذلك . أما ممبتو فكانت لم ترل محتلة ومثلها محطات مكراكا الواقعة شرقا . ونقلت حامية بوفي وانضمت الى حامية أمادى لتقويتها وأحيطت هذه بسياج من الخنادق وصارت الحصن لحدود المديرية والنقطة الحصينة الأمامية للادو .

هذه هى الحوادث التى حدثت فى أثناء غيبة جونكر والحالة التى كانت عليها المديرية يوم ١٧ سبتمبر أى تاريخ رجوعه الى لادو .

## جمع الحاميات في أمادي وتحسن الحالة

وفى ٢٦ سبتمبر وصل خسدم جونكر الذين كانوا قد تخلفوا عنه ورتبوا منزله . وكان يصل اليه كما كان ذلك جاريا فى المدة السابقة راتب من اللحم والخضر من الحديقة واردب ذرة من مستودعات الحكومة .

وفى ٢٨ منه دعى جونكر لتناول الغداء فى منزل فيتا حسان هو و احمد افندى محمود و ابراهيم افندى حليم . وكانت دار فيتا حسان ممتازة أكثر من غيرها من الدور فى لادو لأنه كان قد استحضر أشياء حين رحلته الأخيرة الى الخرطوم . فقد كان يوجد عنده البن والسكر وهما من الأشياء التى كانت لا توجد عند غيره ولا عند أمين بك . وكان هذا يستعمل مثل الآخرين الكركدب وهو حبوب شجيرة يجمرها الزنوج ويعملون منها منقوعا يشربونه عوضا عن القهوة .

ووافق أول اكتوبر أول أيام عيد النحر فعمل أمين بك فى بكرة النهار حفاة استقبال فى ديوان المديرية حضرها جميع الموظفين الملكيين و العسكريين فلس كيارهم مع المدير العام وقدمت لهم المرطبات بحضوره. وأما الآخرون فانسحبوا بعد أن سلموا عليه الى ديوان مجاور لاقوا فيه الحفاوة والاكرام.

وحضر جونكر بالطبع هذا الاحتفال وجلس بجانب أمين بك .

وبعد العيـــد عقد زواج ابراهيم افندى حليم على كريمـــة على افندى ــيد احمد وفرض لهـا مهـر قدره ١٥٠ ريالا وأقيم لذلك حفلة كالمعتاد رغمـا عن أويقات الشدة التي كان يصطلى الناس بنارها .

وفى ٩ اكتوبر سافر على افندى سيد احمد و ابراهيم افندى حليم و فيتا حسان من لادو فذهب الأول الى الرجاف ليتمم عملا كان قد شرع فيه ، والثانى الى مركز عمر له وهو مأمورية محطات لابوريه و موجى وكري ، والثالث ليعود مرضى المحطات الجنوبية وبالاخص دوفيليه حيث كان المستخدمون في انتظاره .

وحفر فى مدة غياب جونكر عن لادو خندق حسول المحطة والتراب الذى خرج من الحفر عمل منه متراس نصب عليه مدفعات أحدهما فى الزاوية البحرية الغربية والثانى فى الزاوية الجنوبية الغربية . وقد باشر هذا العمل الضابط المصرى محمود افندى العجيمي وأحسن اتمامه . وهذا الضابط اشترك فى حرب الترك مع الروس سنة ١٨٧٧ – ١٨٧٨ م .

وفى ١٠ منه ورد بريد من مرجان افندى وبه عدة كتب من بينها كتابان من الأمير كرم الله لأمين بك منطوقها كمنطوق كتبه السابقـة إلا أنه زاد على ذلك ان قال ان قدومه الى لادو فى القريب العاجل من الأمور التى لا بد منها والمسألة الاساسية فى الحالة الراهنة هى مسألة الدفاع عن أمادى وكان قد أقيم حول هذه خندق كالذي عمرل حول لادو ووصل اليها حاميات الحطات التى أخليت والتى وصلت اليها الأوامر بالذهاب اليها . وأرسل أمين بك بعض أوامر الى مكرا كا واستدعى فيتا حسان و على افندى سيد احمد .

وفي ٣٠ اكتوبر حاول أمين بك ارسال خطاب الى بور وبعد ٢٠ يوما من هذا التاريخ ارتد له خطاب لان الطريق كان يحاصره الزنوج الثائرون. وفي اليوم ذاته أبلغ أمين بك جونكر ورود خطاب من مرجان افندى صادر عن أمادى يقول فيه انه أرسل الى محطة صيادين بعض الثقات بقصد الحصول على أخبار وان هؤلاء رجعوا وأخبروا بأنهم لم يتسن لهم الحصول على أخبار عن الأمير كرم الله ولا عن رجاله غير أنهم سمعوا من ناحية أخرى ان الرجال الذين كانوا بصيادين يستعدون للهجوم قريبا على أمادى بقيادة على كركوتلي والشيخ حسن واد الطيب. ويقول مرجان افندى علاوة على ما ذكر ان حامية أجساك بمدافعها وذخيرتها ومتاعها وصلت سليمة معافاة أما حامية بوفي فلم ترل الى الآن في الطريق. ويقول كذلك ان الحامية على أحسن استعداد وان الوفد الذي كان قد سافر من لادو باق بأكسله مع الثوار. وهذه الأخبار سارة لاسيا الخاص منها عامية أجاك التي كان يسود بصددها القلق والجزع ٠

وهكذا انتهى شهر اكتوبر وكانت الحالة قد تحسنت تحسنا بينا لجمع الحاميات التي كانت مشتتة وحشدها جميعها في أمادى . وكان أهم الأمور

الآن محاولة استكشاف قـوة العـدو. أما العـرب فجاهروا بالشــورة بعد خيانة ابراهيم افندى جورجورو وما قام به على كركوتلى في محطة صيادين Sayadin .

وفى ٨ نوفمبر ورد تقرير من أمادى مذكور فيه ان قوات قادمـــة من بحـر الغزال أمست على وشك أن تهاجها هى و مكراكا بقيادة عبـد الله و على كركوتلى و طاهر . وانه أذيع ان عددا من جنود حاميـة شمبى لاذ بالفرار على سفينتين بقصد الانحدار مع النيل والوصول الى فاشودة وان إحدى هاتين السفينتين وقعت فى أيدى الزنوج فحطموها .

وفى ١٤ منه قدم رجال من ناحية الجنوب يحملون رسائل من أنفينا يقول فيها إنه بعد اخلاء محطة فويرا بادأه جاراه الشرقى والجنوبي بالعدوان، وهذات الجاران هما كاميزوا Kamisoa بن ريونجيا الذي عقد محالفة الدم مع سير صمويل بيكر، وكباريجا ملك أونيورو. ويطلب أنفينا من أمين بك اعادة احتلال الحطة المذكورة لحمايته هو وأراضيه من أعدائه.

وفى ١٣ منه كان قد ورد خطاب من مرجان افندى يذكر فيـه ان العرب يقتربون واستولوا على قرية تكفارا المجاورة لأمادى . وجاء بعد ثلاثة

أيام خطاب من عبد الله يقول فيه لأمين بك انه عين على رأس القوة التي ستستولى بأمر الأميير كرم الله على المديرية والخطاب محسرر بخط كاتب من لادو وكان قد سافر مع الوفيد وصار الآن في خدمة عد الله .

وفى ١٧ نوفمبر ورد خطاب من مرجان افتدى جاء فيه أن الثائرين هاجمسوا المحطة وصدوا بعد ان تحملوا بعض الخسائر . وتكررت هذه الهجهات فى الايام التالية فكانت النتيجة كالمرة الأولى . وجاء فيه ايضا خبر وصول حامية بوفى . وقد بعث مرجان افندى فى الوقت نفسه الانذار الذى أرسله اليه الأمير كرم الله بتسليم المحطة .

ولدى انسحاب حاميتى أجاك و بوفى الى أمادى أخذتا عدة مئات من الاسرى وأحضرتاهم الى هذه المحطة . ولما كان يصعب كثيرا على الحامية فى الحالة التى هى عليها أمام العدد و الاحتفاظ بهؤلاء الأسرى فقد اقتيدوا على دفعات الى خارج المحطة وأعدموا وذلك بسبب العداوة المتأصلة فى النفوس بين العرب والزنوج . وجىء بقسم من هؤلاء الى لادو واستخدموا فى مختلف الأعمال وفى أعناقهم الاغلال ثم أرسلوا الى دوفيليه غير أنه لم يصل واحد منهم اليها بل كان حظهم كحظ رفاقهم وقتلوا فى الطريق تقتيلا . وكان يوجد بين هؤلاء الآخيرين ضيف الله مأمور اجاك سابقا وقد بيعت بعد ذلك الاشياء التي كان عتلكها فى لادو بالمزاد العلى .

وقبيل آخرى بخسائر فادحة . وكان من جملة خسائرها ٣ صباط فردت هي الأخرى بخسائر فادحة . وكان من جملة خسائرها ٣ صباط

قتلوا من ينهم فــولة افندى الذى كان قائدا فى كري و ٣٠ جريحا . والسبب فى هـذه الخسارة الجسيمة هو انه عندما ارتدت الجنود بسرعة صارت الضباط فى المؤخرة فتعرضت أكثر لنيران العدو .

وقد أرسل أمين بك نجهدات الى أمادى بقدر ما استطاع وأمر زنوج بومبيه ومكراكا ان يسافروا الى المحطة بصفة مساعدين غير أنهم لم ينصاعوا لهذا الأمر لأن الحالة كانت قد تغيرت والضباط القدماء مثل بخيت بك و احمد بك الأطروش وغيرهما من أولئك الذين يعرفون كيف يسوسون هذه القبائل ذهبوا من المديرية وخلف من بعدهم خلف ليس في مقدرتهم ولا درايتهم حسب رأى جونكر.

وبعد ذلك الخروج غير الموفق النزم مرجان افندى جانب الدفاع وهرذا ما مكن العدو من اقامة المتاريس أمام المحطة وعلى ذلك أمسى من المتعسر زحزحهم عنها وبدأ من بالمحطة يشعر بألم الجروع . وكان السعاة الذين يأتون بالأخبار يقولون ان شبان الضباط والجنود يرغبون في القتال لأن العدو لم يكمل بعد عدده وان مرجان افندى يصر على الاستمرار في خطة الدفاع .

ويؤخف في مكراكا الذي الذي كان مقيا في مكراكا الذي الذي كان مقيا في مكراكا ان ادارة هذه الناحية سيئة جدا والضابط فرج افندي يوسف لا يشتغل في واندي على ما يظهر بشيء آخر غير السكر ولم يكن تحت يد امين بك في ذلك الوقت أي ضابط من كبار الضباط يرسله ليحل محله لان ريحان افندي الذي كان في الزمن السابق مأمورا لها والذي كان يجب ان يرجع اليها لم يعد للآن من ممبتو مع رجاله . غير انه

لما كان عام ١٨٨٤ م على وشك الانتهاء انتدب امين بك احمد افندى محمود للقيام بعمل تفتيش فى مستودعات المحطات الكبيرة والذهاب الى واندى وأوصاه ان يتحقق من مجرى الامور فى مكراكا .

وانتدب من جهة اخرى فيتا حسان للذهاب الى امادى ليعــود المرضى والجــرحى ويفتش المستودعات وبحاول فى الوقت نفسه استكشاف قوات العــدو. وانتدب كذلك على افندى سيد احمد لتفتيش مستودعات محطة الرجاف,

وورد في مساء يوم من أيام أواخر ديسمبر على حيين بغتة خبر بان مركبا كبيرا وصل الى موضع يبعد بضع ساعات عن لادو . وكان هذا المركب هو مركب عبد الوهياب افندى الذي أرسل من عدة شهور ومعه حبوب برسم محطة شمى ووردت الأخبار من محطة بور بالتجائه الى الهرب ونجانه بمعجزة . وكتب الآن يطلب زادا له ولرجاله الذين أبهكهم الجوع وأضناهم التعب وصار في غيير استطاعتهم أن يجروا مركبهم وأخبر أيضا ان نصف حامية بور قتلهم الزوج وبقى النصف الآخر مسجونا في المحطة لا يقدر على المقاومة زمنا طويلا بدون زاد . فأرسل أمين بك في التو والساعة مركبا محملا بالميرة بركبه العدد الكافي من الباريين لجر المركبين . وهاك ما قصه عبد الوهاب افندى عند وصوله الى لادو :

خرج قائد محطة بور مع نصف رجاله للقيام بغارة على مسافة بضغة أيام من المحطة فقتل هـو وسائر من كان معـــه ووقعت بنادقهم وذخيرتهم في قبضة الزنوج ولم يبق بعد إلا خمسون رجلا محصورين في المحطة وليس لديهم من الزاد إلا القليل. وقال عبد الوهاب افندي أنه من المحتم اسعاف بور بالزاد

بلا توان إذ أنه فى الاستطاعة انقاذ الباقى من حاميتها . وقال انه قطع المسافة بين بور و لادو فى ٢٠ يوما .

أما شمى فقال انه وجد محطتها أثرا بعد عين فانقلب راجعا الى بور وقطع المسافة بينهما في ٢٠ يوما بعد أن ذاق الأمرين لأن المركب كان كبيرا وليس له شراع فدعت الحالة الى سعبه باللبان عكس جريان الماء في انحاء سكانها معادون للحكومة وعاد بعسكره بدون أن ينقص منهم أحد اللهم إلا شخصا واحدا قتله الزنوج لأن الحالة اضطرته كذلك أن يقاتل.

ومما لا نراع فيه انه هـو ورجاله بشجاعتهم وجـلدهم وصبرهم على الشدائد أدوا أعمالا تستحق الاعجاب وتستوجب الثناء . وهكذا انقضى العام ·

ولهذه الرحلة تتمة نذكرها في الملحق الأول للعام القادم .

# ۲ - ملحق سنة ۱۸۸۶ م رحلة اليوز باشي كازاتي في مديريت خط الاستواء

القسم الخامس من أول يشاير الى ٣١ ديسمبر

سفره الى وانـــدى

قضى كازاتى القسم الأول من هذا العام فى الريادة. وفى ٢٨ مايو جاءه كتاب من أمين بك يستحثه فيه بالحصاح على أن ينسحب فى انجساه الشرق لأن حوادث ذات شأن عظيم وقعت فى مديرية بحصر الغزال. وكان قد ورد اليه فى ١٢ أبريل خطاب من لبتون بك مدير هذه المديرية غيره فيسه ان جيش المهديين مرابط على مسافة ٦ ساعات من ديم سلمان الذي فيه محل اقامته ، وانه أتاه اثنسان من الدراويش يدعوانه للتسليم الى الشيخ كرم الله مندوب المهدى . وان أمينا بك تلقى عصدا ذلك خطابا من الأمير كرم الله مخبره فيه بما صادفه المهسدى من النجاح والفلاح فى أرجاء السودان وينصحه بتسليم مديرية خط الاستواء لهذا النبي المنصور . ومحيطه كذلك علما بالاجماع الذي عقده الضباط والموظفون فى لادو وقرروا فيه تقديم الطاعة ووجوب سفر أمسين بك يوم الاثنين القادم الموافق ٣٠ مايو عام ١٨٨٤ م مع وفد الى الأمسير كرم الله ايقدم له الاقرار بالطاعة وتألف

هـذا الوفد عـدا المدير العام من فيتا حسان ، و القاضى ، و معلم المدرسة ، و الملازم موسى افندى ، و عضوين من الادارة وهما عثمان أرباب و احمد بابا .

وكان كتاب أمين بك مصحوبا بكتاب آخر من جونكر الى اليوزباشى كازاتى يخبره فيه بما عقد عليه النية من أمر السفر فى اتجاه الجنوب ويحثه على أن يحذو حذوه .

كل هذا قد علمه كازاتى بغتة وعلى غيب انتظار بتاتا فدهش بادىء ذى بدء وبعد أن سبر الأمور بمسبار التعقل استقر به الرأى على السفر الى مكراكا والعدول عن كل ماكان قد قرره من المشروعات.

وفى ٢٠ يوليسه انطلق فى السير وكان السفر محفوفا بأنواع النعب والنصب واشتم الزنوج رائحة الأخطار التى كانت تهدد كيانهم فكانوا يخافون أن تصيبهم الويلات والمكاره التى تلازم عسادة الغارات وتلوح عليهم سياء الغضب . واضطر كازاتى فى سيره أن يتجنب النواحى المأهسولة بالسكان والسكك المطروقة وأن لا يسير إلا ليسلا وأن يسلك الدروب الصعبة الكثيرة التعاريج . وانجلى الدناقلة عن الأراضى التى كان بها محطات للحكومة ورحلوا الى الجهات الثمالية . أما عبيدهم فهاموا على وجوههم فى الفيافى والقفار حاملين أسلحتهم بأيديهم وأخذوا يبثون الرعب والذعر فى أفئدة الناس فى كل صوب وناحية .

وفي ٢٩ أغسطس وصل كازاتى الى وانسدى وفيها علم ان أمينا بك لم يزل للآن في لادو . وأتت مكاتيب من رومبيك منبئة بحدوث حوادث تتصدع لهول فظائمها القلوب وتنفطر لهما الأكباد . ذلك ان المهديين بعد

أن احتلوا المديرية أحرقوا المستندات الرسمية ونهبوا المستودعات وباعروا الأسلحة وجردوا منها الجنود وباعروهم هم ونساءهم وأولادهم. ولذلك بادرت حكومة لادو بالعدول عن تنفيذ قررار ٢٧ مايو وقررت ارسال وفرد الى الأمير كرم الله ليقدم الطاعة بشرط حضور بواخر من الخرطوم لنقل الجنود والموظفين. وسافر هرذا الوفد المؤلف من القاضى و معلم المدرسة و ضابط و موظفين من لادو في ٣ يوليه.

### موقف الحكومة ورأى كازاتى فيه

يقول كانت واقعة بلاد زنوج خط الاستواء كانت واقعة بين شقى الرحى فلا تدرى أى هـذين الجنسين تفضل: العرب أم الحـزب العسكرى.

وكان يوجد بين هذين الفريقين مضادة منشؤها تباين الأجناس وتريد مساوىء النخاسين نارها اضطراما بلا انقطاع . إلا ان هذه المساوىء كانت تقمع على قدر الاستطاعة .

وكان يتولد من هـذا التصادم بحكم الطبيعة غيظ كامن في الصدور يدوى صداه كالرعد بين آونة وأخرى فيلحق بأعمال الحكومة ضررا بليغا .

وقد اتخذ أمين بك طرقا كانت على وجه العموم عادلة. ذلك أنه محا تفوق العرب البين في مراكز رول و رومبيك و أجهاك و أمادى وترك للحزب العسكرى السودانى أمهالا في الترقى إلى المهنزلة السامية في إدارة البلد. ولكن هذا الأمل توارى وحهال محله الحيبة عندما منح المدير ابراهيم افندى محمد جورجورو في مكراكا ثقته التامهة والسلطة المطلقة.

نعم انه مما لا مراء فيه ان ادارته أتت بالحيرات وعادت بالفلاح على الأحوال المالية غير ان القرح الأدبى اتسع من ناحية أخرى اتساعا مدهشا بسبب استمرار النخاسين في مباشرة أعمالهم . وكان القاعقام بخيت بك من جهة أخرى محبوبا من الأهال لارتباطهم واياه برابطة الجنسية ومن الجنود لتقديرهم جدارته وأهليته إلا انه كان مهضوم الجانب مهيض الجناح منحط المنزلة بالقياس الى ابراهيم جورجورو ذلك النخاس الذي كان قد اشتهر أم ه فلم يشأ أن يغمض عينيه على الاهانة التي لحقته فاستعد للمقاومة فكانت العاقبة انخذاله وهزيمته وارساله الى الحرطوم وفوز الجنس العربى .

وعلى ذلك حط على مدرية خط الاستواء عدا الخطر الخارجي خطر من الداخل صير الحالة في منتهى الشدة والحرج. وإن هو إلا أن علم الراهيم افندى جورجورو بالقرار المشئوم الذي وضع في لادو في أويقات ضاع فيها الرشد وساد الذعر حتى هزته النعرة الدينية فأعمال في مستودعات الحكومة نهما وسلب جميع ما في مكراكا و كابايندى وخطف عددا جسيا من نساء وأولاد الأهالي وذهب للانضام الى الشوار. وهكذا قابل الراهيم افندى جورجورو احسان أمين بك بالشر والعدوان وضرب بعمله هذا لجميع نخاسي المدرية الذين كان لديهم أسلحة أسوأ مثل يقتدون به فأصبحت مباءة لأشنع الفظائع.

وكان الأمسير كرم الله يبعث بكتب الى الموظفين محضهم فهما على شق عصا الطاعسة ونشر لواء العصيات ولا يتورع عن أن يذكر لهم أن السودان قد ضاع والخرطوم قد أمست محساصرة وصارت على أهبة التسليم.

وعلى ذلك كانت أفكار الجنود والأهالى متهيجة للغاية والعقول متهيئة لأفظع الفواجع الدموية التى سيضحى السودان عما قريب مسرحا لها . وأفلت من لسان أمين بك في الاجتماع الذي عقد في لادو يوم ٢٧ مايو كلة كان يقصد بها تدعيم سيطرته والاحتفاظ بكرامته وهنده الكلمة لم تذهب نسيا منسيا بل كانت سببا في جميع الاضطرابات التى وقعت فيا بعد وفي إباء الجنود ومخاوفهم من الانسحاب صوب الجنوب بعد ذلك . وهذه هي الكلمة التي زل بها لسابه: « ليس أمام البيض ما نخافونه وأنا لهم بذلك كفيل . أما الجنود السود فهو لاء سأعطيهم الى صديقي الفاضل كباريجا ملك اونيورو ليسمح لنا بالمرور من بلده » .

لم يفت المصريين إدراك الغرض من هذه الكلمات التي لم يذهب صداها أدراج الرياح ومع هدذا لم يظهر السودانيون شيئا من التأثر الذي شعروا به في داخلهم إلا أن ذلك لم يمنسع السهم من اصابة المرمي فكانت الريب تتسرب الى نفوس أولئك وتدب الوساوس في أفكارهم. وستراهم عند سنوح أول فرصة بجنحون لعصيان رؤسائهم وينتهي بهم الحسال الى التمرد والعتو إذ ان هؤلاء لم يكونوا أرقاء يمكن نبدة هكذا نبذ النواة بدون بحث ولا جسدال بل كانوا جنودا . ولما لم يكن سبيل للخلاص الا بواسطة السلاح قبضوا على أزمسة البلد بأيديهم واستغلوا الحالة وأساءوا النصرف .

إخلاء محطات الشمال والشرق وتحصين أمادى و لادو

وكانت محطات الشمال قد أخليت وهي رومبيك و أجــــاك و بوفي . وأخليت كذلك محطات ممبتــــو والشرق . وفي الوقت نفسه حصنت أمادي و لادو وأرسل الى الأولى ١٥٠٠ بندقية ووزعت ١٥٠٠ بندقية أخـــرى بين مختلف المحطات التي في مكراكا والتي على النيل.

وطبعت صحيفة يوم ١٨ أغسطس بحروف من الدم إذ قتل فيه الدناقلة بقيادة رجل يقال له على كركوتلى وهو من قناصى الافيال القدماء من الجنود. وكان قد انضم الى هدذا الرجل عدد آخر من الثوار. وبعد ذلك دارت رحى الحرب مرات في مدد مختلفة. وبلغت احدى هدذه الحروب درجة كبرى وتلك هي التي وقعت أمام حصون أمادى في ٨ ديسمبر وتمكنت فيها الحامية من الانقضاض على معسكر المحاصرين وتدمير جانب منه وتدخل الأهالي مع ذلك بالسلاح واضطروا الحامية أن تنسح.

وكان ثما لا نراع فيه ان الأعمال الحربية وحدها لا تفى بالمرام وات هذه الأعمال عما قليل سيصيبها الشلل بسبب اتساع الثورة وتفاقمها وتكون النتيجة وقوع أمادى فى العاجل بين يدى الأمير كرم الله .

ورأى كازاتى ان واجبه يدع وه في مثل هذه الحالة ان يضع نفسه تحت تصرف الحكومة فكتب الى امين بك ينصحه باخلاء أمادى وأن يحصن كابايندى و واندى و مدرفي في مكراكا و ممبارا غرب لادو لتصير لادو محمية نخط من الحصون الأمامية . ولزيادة إقناعه بضرورة اتخاذ هذه الخطط بين له ان أمادى فقدت كل أهميتها الحربية لأن المهديين امتلكوا جميع مرتفعات تكفارا الواقعة على ضفة نهيير بي Yéi اليسرى وهذا النهير يقل ماؤه ويمدى مخاضة في الفصل القادم ويتعذر عند ذاك امداد أمادى . فلم يقبل أمين بك هذه الخطة .

وانتهى عام ١٨٨٤ م بخبر مشئوم وهو أن حامية بور المؤلفة من يوزباشى و ملازم أول و ١٠٥ من الجنود قتلها الزنوج وعدا ذلك وضع هؤلاء أيديهم على ١٠ صناديق ذخيرة و ٥٠ بندقية من طراز رمنجتون .

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الثاني للعام القادم .

### سنة ١٨٨٥ م

من

## حكمدارية أمين باشا

في مستهل هذا العام أرسل أمين بك مع أحد الضباط و عمان افندى وكيل المديرية ٤٠ إردبا من الحبوب وزهاء ٤٠ جنديا على ظهر مركبين الى بور امدادا لمن بقى فيها على قيد الحياة . وقد زود أمين بك هذا الضابط بتعليمات مقتضاها أنه اذا لم يستطع الوصول الى هناك يترك الامتعة الخاصة ويشق له طريقا في البر في انجاه غندوكورو .

## الحكم على جسبارى بالاعدام ونجاته باعجوبة

وبارح فيتا حسان أمادى فى أواخـر العام الماضى كما سبق القـــول . وصادف بالقرب من كوم الشاويش Kom El-Shawish رسولا من قبـل أمين بك قادما ليستحشه على الاسراع على قدر الامكان فى العودة الى لادو .

واستعلم فيتا حسان من الرسول عما استجد من الأخبار وعن الباعث في انستدعائه على جناح السرعة فأخبره هــــذا آنه ورد خطاب لأمين بك من ضباط أمادى وفيه يتهمون ماركو جسبارى وشخصين آخرين بالتواطؤ مع العدو فقال فيتا حسان آنه لمن التورط في السخافة والانفاس في البلاهة التصديق بان جسبارى Gasbari المسيحى يتحنز للمهديين.

وكان أمين بك نظرا لوقوع البلد في حالة حرب اتخذ من وقت ما حدثت خيانة اراهيم افندى جورجورو بتركه مركزه وانضامه الى العدو القرار الصارم الصائب تلافيا لما قد عسى أن يحدث من الأمرور الماثلة وذلك باحالة كل شخص تحوم حوله مظنة أو شبهة بانه اقترف خيانة أو تواطأ مع العدو الى مجلس عسكرى مستعجل وعا ان هذا القرار اتخذ للمصلحة العامة فقد أمر أمين بك بناء على التقرير الذي ورد له من مرجان افندى ذلك التقرير الذي ما كان في استطاعته أن يشك في صحة ما جاء به باعدام جسبارى ورفيقيه رميا بالرصاص وأرسل عدا ذلك خسة صناديق من المهات الحربية الى أمادى اجامة لرغبة مرجان افندى .

وأخذ فيتا حسان الكتاب والحكم الصادر باعدام الثلاثة الأبرياء حسب قوله وحفظه معه ومنح الرسول ريالا وقال له: خذ الكتب الأخرى والمهات الحربية. وحذره من أن ينبس ببنت شفة بشأن الكتاب الذي حجزه وحكم اعدام الثلاثة وأنذره بالاعدام شنقا اذا فتح فاه بخصوص ذلك ولما كان لفيتا حسان تقريبا نفس الهسابة التي لأمين بك كتم الرسول أمر الحكم لدى وصوله الى أمادى ولم يتحدث عنه بشيء مطلقا وعلى ذلك نجا الثلاثة من مخالب الموت.

وبما ان امسين بك كان قد طلب من فيتا حسان القدوم الى لادو فى اقرب وقت فقد قطع المسافة التي كان يلزم لقطعها ثلاثة أيام فى يوم واحد .

وكتب مرجان افندى الدناصورى الى امين بك يقـــول له ان الأمير كرم الله ومعه ١٣٠٠ من الدراويش يحيطون بأمادى ويلحف في

طلب معهات حسرية ومؤن وامداد فأرسل إليه في بداية شهر يناير ثلة مؤلفة من ١٦٥ جنديا و ٨٠٠ من الأهالي مسلحين بالحراب وبعد ذلك بقليل ورد له نبأ أن سكرتيره قديما عمان افندي ارباب قدم ومعه ٤٠٠ رجل وقاذفة لهب « صاروخ » امدادا للثائرين .

وكتب عنمان هذا و عبد الله وشخص ثالث يقال له حسن عجيب خطابا الى امين بك يقولون له فيه انهم مرسلون من قبل الأمير كرم الله ليأتوا بهم جميعا اليه إذ لا فائدة مطلقا من المقاومة لأن اهالى السودان قاطبة لغاية سواكن انضموا الى المهدى وانه ورد لهم كتاب من الأمير كرم الله مذكور فيه استيلاء الهدى على الخرطوم ودخوله فى هذه المدينة .

وما كاله في أمادى لأنه اذا كانت في خطر تكون لادو كذلك يصف له الحالة في أمادى لأنه اذا كانت في خطر تكون لادو كذلك في حالة الخطر وهي حالة موجبة لتثبيط الهمم وبث الذعر والهلم في القلوب. فأجابه فيتا حسان بأن أمادى بها حامية مؤلفة من ١٠٠٠ جندى وانها في الحالة الراهنة بعيدة عن الخطر. وبها من السلاح والمهات الحربية وانها في الحالة الراهنة بعيدة عن الخطر. وبها من السلاح والمهات الحربية عيدار ١٢ بندقية من طراز رمنجتون و ١٠٠٠ بندقية من ذات الكبسول و ٤ مدافع عيار ١٢ سنتيمترا منها اثنان غير صالحين للعمل وآلتان الهدف اللهب و ١٠٠٠ حشوة للأسلحة ذات الكبسول و ٢٠٠٠ حشوة للمدافع و ١٠٠٠ من القنابل رمنجتون و ١٠٠٠ من التكبسول و ٢٠٠ حشوة للمدافع و ١٠٠٠ من القنابل الصغيرة و ١٩٠٠ قذيفة يدوية و ١٨٠ صاروخا ناريا أى لديها الوسائل الكافية لمحاربة جيش هذا اذا كانت تلك المهات في حوزة جنود مدربة و ضباط من أصحاب

الكفايات وزاد على ذلك ان قال له أنه أذا لم يبادر إلى استبدال قومندان أمادى بآخر تبدد الذخريرة باطلاقها في الهواء كما هو الحاصر من منذ شهر . أما المواد الغذائية فهدة جار توريدها من الأهالي على ما يرام إلا أنها لسوء الحظ يذهب معظمها هدرا في عمر ل المريسة للضباط . أما أمادى فهي في الحالة الراهنة في أمان واطمئنان غير انه غير مرتاح من جهة مستقلها .

وخاض بعد ذلك فيتا حسان في الكلام عن جسبارى وتحدث بشجاعته ويما أتاه من جليل الأعمال فتغير لون وجه أمين بك عند سماع أقواله وسأله عما اذا كان لم يحدث نواطؤ بينه وبين العدو فأفهمه فيتا حسان ان تهمة كهذه لا يقبلها عقل عاقل وانها تعد من قبيل السخافات نظرا لجنسيته وديانته ثم قال له علاوة على ما ذكر ان الذى حاك لحمة وسدى هده الوشاية لا يقصد منها سوى أمر واحد وهو اخفاء الثروة المظنون وجودها في حوزته كما حدث فيما سبق مع آخرين . وعندئذ أحاط أمين بك فيتا حسان بالحكم الذى صدر ضد جسبارى وتصديقه عليه ذلك الأم الذى كان يعلمه من قبل وأبدى شديد الندم على ما أسلف من التسرع فهذا روعه فيتا حسان وأبلغه الشيء الذى عمله وأرجع اليه أمر التنفيذ فهذا روعه فيتا حسان وأبلغه الشيء الذى عمله وأرجع اليه أمر التنفيذ الذى أصدره . فكاد يجن أمين بك طربا وأجزل الشكر لفيتا حسان والثناء عليه حزاء ما فعل .

### رجوع جونـكر الى لادو وهدوء الحال فيها

وظلت الأحوال هادئة تماما وقتا ما في لادو . وقد قسرر أمين بك عزل مرجان افندى وارسال سليمان افندى سودان محسله وهذا الضابط من ذوى الكفايات إلا أنه لمساكان أمين بك يخشى عدم تنفيذ أمه لأن روح التمرد كان قد أخذ يدب في النفوس كتب الى مرجان افندى لا ليخبره بأمر اقالته بل ليدعوه الى القدوم الى لادو ليتداول معه خسلال غياب كبار الضباط الآخرين بشأن خطة الدفاع الواجب اتخاذها بصدد بور المحاصرة . فأهمسل مرجان افندى تنفيذ هذا الأمر وكتب عريضة يطلب فيهسا إبقاءه في مركزه وجهسل الضباط و الصف ضباط وقعون عليها .

وكان أمين بك قد حث مرارا وتكرارا اليوزباشي كازاتي على الاتيان الى لادو ولكنه لم يلب هذا الطلب. وفي نهاية الأمر أجاب طلبه وقدم من واندى وبلغ لادو في ٢٣ يناير. ومكث جونكر وقد كان وقها مقيا في هذه الناحية معه ثلاثة أيام ثم رحل عنها في ٢٦ يناير قاصدا مصر

عن طريق أوغندة و زنربار يحمل مكاتيب لحـكومة القاهرة . ذهاب فيتا حسان عأمورية الى دوفيليه وعودته منها

ولم يكد فيتا حسان ببل من مرض خناق شديد أصابه حتى أمره أمين بك بالذهاب الى دوفيلية ليستخبر عن القوات التى يمكن تجنيدها مها ويحضر الى لادو امدادا وذخيرة . وكان ذلك في نفس الوقت الذي سافر فيه عبد الوهاب افندى طلعت الى مكراكا لتوصيل مؤونة الى أمادي والوقت الذي سافر فيه احمد افندى محمود الى هذه المحطة الأخيرة . وهذه هي المأمورية التى خان فيها عهد أمين بك مراعاة لصديقه مرجان افندى حسما ذكر سابقاً .

واستغرق فيتا حسان يومــــين فى قطع الطريق لغاية خـــور ابى قـره الواقـع بين بيدن و كري لسقوط أمطار بللت الطريق وصيرته غـــير صالح للسير.

وفى هذه الاثناء انتشرت اشاعة فى لادو ليس لهما نصيب من الصحة فحواها ان عثمان أرباب أضحى ذراع الأمير كرم الله اليمنى وانه زاحف ووجهته هذه المحطة ومعه ١٩٠٠ مقاتل .

وأبلغ أمين بك هذا الحبر فيتا حسان فى خور ابى قره ودعاه للعودة وأن يحضر من الرجاف على افندى سيد احمد وحوالى ٣٠ جملا. وكلفه فوق ذلك ان يبلغ حواش افندى فى دوفيليه هذا النبأ ويحثه كثيرا على زيادة السهر واليقظة.

وكان البلاغ بلهجسة تجمل فيتا حسان يظن الداويش أحاطوا بلادو وقضى الأمر . وبالنظر الى انه لم يكن والحالة هذه من حسن الفطن الذهساب برا أقلع هو و على افندى سيد احمد على سفينة وتركوا الجمال في بيدن . ولم يتصل بهم في أثناء الطريق أى خسبر قل أو جسل ورأوا جميع الأمور سارة قارة كالمادة وكذلك رأوا السكينة في لادو صاربة أطنابها والهدوء شاملا كاملا وليس هنالك أى اشارة تدل على ان العدو صار على أبواب المحطة اللهم إلا هلع الأهسالي الصادر عن غير سبب معقول واختفاءهم جميعا وراء جدر مساكهم ونشاط الجند الذين كانوا يقومون محفول خندق حول الميدان .

وأكد أمين بك لفيتا حسان الخبر الذي نقله النه كتابة معربا عن أسفه لتركه الجمال إذ كان في استطاعتها تأدية خدم جليلة في حالة حصول حصار.

وتوجه فيتا حسان الى الشكنة ليستعلم عن مصدر هـ ذه الأخبار لأنه كان يرجح أنها بعيدة عن الصحة ويعتقد أنه يستحيل على المهديين تهديد لادو بينما تكون أمادى ومكراكا مستمرتين على الثبات أمامهم وتقطع عليهم الأولى طريق الغرب والثانية طريق الشمال . وقد اتضح له عندئذ أن زنجيا صغيرا يصعب فهم كلامه كان السبب في كل هذا الازعاج وأن أمينا بك قد لعب به مرءوسوه في هذه المرة وجسموا له الخطر . وانقضت أربعة أيام بعد ذلك ولم يطرأ ما يؤيد هذه الاراجيف .

وفى ٣٠ ينـــاير عادت الى لادو السفينتان اللتـان كانتا أرسلتا الى بور برفقة عُمان افندى لطيف وورد معها خبر وهـــو أن جميع من بالمحطة

في صحة جيدة ولم ينقص منهم سوى أربعة جنود خرجوا بعيدا عنها فكان نصيبهم القتل . وكان عنمان افندى قد اقترح أن يعرض على الأهمال السفر برا الى لادو وضرب صفحا عن ذكر السفن . وعندما عرض عليه في نهاية الأمر أن يكون على رأس الفرقة أبى واعتدر بواسطة رجال الحطة ورجاله بأن السفن لا تسع الجمع كله وان الطريق غمير صالح للمسير . وقال ان الأصوب الانتظار الى أن تصل الحبوب ويأتى مدد مؤلف من ٣٠٠ جندى . وأقلع عنمان افندى بعد ذلك على السفن تاركا وأيتام الجنود الذين قضوا نحبهم وذلك بعد أن بدد في الطريق ميد معه أرامل وأيتام الجنود الذين قضوا نحبهم وذلك بعد أن بدد في الطريق ١٨ دستة من الخرطوش في صيد الجاموس .

ولقد يدرك المرء السبب في توقف الناس عن مبارحة بور عندما يتبين ان مسكن جمعه افندى قائد المحطة وهو رجل بلغ من العمر ٢٩ عاما محتوى على ٣٣ نسمة من بيهم ست محظيات ، ومسكن الكاتب محتوى على ٢٨ ، و الجاويش ١٢ ، و الأونباشي ١٦ ، وهم جرا. فاذا بارح هؤلاء الموظفون بور يضطرون الى ترك ثلاثة أرباع هولاء الأرقاء وهذا هو الأمل الذي دعا أولئك السادات الى الامساك عن السفر والبقاء حيث هم.

وأبلغ أمين بك عثمان افندى عندما آب الى لادو الحوادث التى وقعت أخـــيرا وطلب منه ابداء رأيه فرد عليـه بوقاحة قائلا ان المسئولية فى هــذه الحوادث تقع عليه هو نفسه ويجب عليه ملافاتها .

وكان أمين بك هـو وسواه ضحية لهـذه الحوادث المشئومـة التي لم يك هـو قط مسئولا عنها . فكان إذن لا بد لاتهام عثمان افنـدى لرئيسه من معنى

آخر وسبب ذلك الآبهام عزله من وظيفته . ولم يلغ أمر العزل هذا إلا قبيل وصول استانلي بأيام قليلة .

وبعد ذلك بأيام قلائل شخص فيتا حسان الى دوفيليه ليتمم لدى البكباشى حواش افندى المأمورية التى كان قد عهد اليه القيام بها عندما استدعى للرجوع عاجلا الى لادو.

#### ما عمله حواش افندى في دوفيليه احتياطا للطوارىء

ولم يكن في دوفيليه جنود ولا ذخيرة كافية ليرسل منها مقدار الى لادو فضلا عن ان دوفيليه هي المقل الأخير الذي لا بد للجميع من الالتجاء اليه مها كان مآل ذلك. وحرمانها من القيوة الضئيلة التي بها يعد من الخطل وعدم أصالة الرأى وربما جسر فيها بعد الى أسوأ العواقب. وفوق ذلك فان ال ٥٠ جنديا الذين يمكن على أكبر تقدير ارسالهم من دوفيليه وكذلك بعض صناديق الذخيرة لا ينتظر منهم ولا منها فائدة تذكر بجانب الحوادث الجارية في أمادى حيث يوجد ١٠٠٠ جندى وكمية كبيرة احتياطية من الذخيرة.

وعلى ذلك كتب فيتا حسان الى أمين بك ان حواش افندى لا يستطيع أن يرسل جنودا ولا مهات وبعث له فى الوقت نفسه ٢٠٠ اردب من الذرة ميرة للادو.

ومن باب الاحتياط أفعم حواش افندى مستودعات دوفيليه بالحبـــوب والمؤونة ، والزرائب بالانعام . وهو احتياط مبنى على الفطنة وبعد النظر . وأنشأ كذلك زراعات واسعة للاقطان وألزم الأهالي والجنود بزراعة هـــذا

النوع. وبواسطة هذا التدبير تمكن فعلا من جمع الجنية الأولى وأخذ الجنود في غزل القطن تحت مباشرة رجل دنقلاوى من فاديبك وتعامدوا نسج ضرب من النسيج اسمه « الدامدور ». ونشر حواش افندى فيها بعد زراعة القطن ونسيج الدامور كثيرا لدرجة ان كافة سكان المدينة من ملكيين وعسكريين أمكنهم أن يكتسوا منه.

#### محاصرة المهديين لأمادى والحرب حولها

وبعد طول الانتظار ورد مكتوب من أمادى في ٤ فبراير مذكور فيه أن عبد الله عبد الصمد وهو أحد رؤوس جيش المهديين أصيب بقنبسلة من مدفع فكسرت ساقه وأهلكت حصانه ، وان كثيرين من الدراويش وقعوا صرعى في حومة الوغي وكثيرين أيضا لاذوا بأذيال الفرار . وأيد احمسد افندى محمود الذي كان قد أرسل من لادو لجسرد المستودعات هذا الخبر . وقال الترجمانان اللذان أتيا بالرسالة ان ابراهيم ادريس من أهالي بحر الغزال و رجب افندى صالح وقعا قتيلين . أما على كركوتلي فقدر مع عدد كبير من الرجسال وان الغارات ليلا انقطعت ويلازم الأعداء في النهسار زريبهم فلا يخسرج منها أحد . وروت فتاة من الهاريين ان الدراويش يشتغلون في . جمع الحبوب استعدادا للرحيسل ، وقال أيضا التراجمة ان الاذكار التي كان يقيمها المهديون ليلا ويصل دويها الى المحطة انفضت انفضاضا تاما من زمن يقيمها المهديون ليلا ويصل دويها الى المحطة انفضت انفضاضا تاما من زمن

وكان من رأى أمين بك انه من المحتمل أن يكون على كركوتلى و عنمان ارباب قد ذهبا الى جهة بحر الغزال ابتغاء الحصول منها على امداد. وعلى كل حال لم يصل الى تلك الساعة الألفان من الرجال الذين قيل ان العدو

فى انتظار قدومهم .

وفى ٨ فبراير أتت رسالة من أمادى جاء فيها انه حدث هجوم على زريبة الدراويش قام به قسم من الحامية بقيادة سليان افندى سودان. وفى أثناء اشتمال نار الحرب التى استمرت من الصبح الى الساعة ٢ مساء وقعت قنبلة يدوية على زريبة العدو فأحدثت فيها حريقا هائلا دم ها تدميرا وصيرها أثرا بعد عين وانفجرت الذخيرة وقتلت عددا كبيرا من الشوار. أما الحامية فلم يصبها أى أذى وخسائر العدو كانت جسيمة وقد أخذ سليان افندى سودان يتأهب لمطاردة فلول الثائرين.

وفى ١٥ فبراير ورد الى لادو بريد من أمادى به بلاغ من احمد افندى محمود يقهول فيه ان المهديين ما زالوا الى الآن يقاومون رغما عن تدمير زريبتهم وانفجار الجهرة الأكبر من ذخيرتهم وعما لحقهم من الخسارة وفرار كثير من صفوفهم . وان فى عزم سليمان افندى القيام بهجوم آخر عام وحسم هذه المسألة حسما نهائيا إن أمكن وذلك بعد رجوعه من تجريدة صغيرة سيرها للحصول على حبوب .

وكتب المذكور ان مرجان افندى أظهر عدم مقدرة على القيام بأى عمل اللهم إلا افعام جيوبه ولم يبق على شيء حتى على تركات ضباطه الذين أدركتهم المنية في ساحة القتال .

وكتب مرحان افندى الى امين بك خطابا فيه الشيء الكثير من عبارات الإحتشام . أما أمين بك فقرر ان يتركه موقتا فى مركزه اجتنابا للفضائح وان ينظر فى أمره فيما بعد .

وقال احمد افندى ايضا انه علم من الهاربين ان عبد الله عبد الصمد وأخاه محمود قد جرحا جروحا بليغة في واقعة ٢ فبراير وتوفيا على إثرها .

وفى اليـــوم التالى لورود هـذه الأخبار شخص امين بك الى ناحيـة تبعد عن لادو شمالا بضع ساعات ليعاقب بعض المتمردين الذين أهدروا دم ثلاثة جنود كانوا حاملين بريد بور . وكان قد عقد النية على ان يرسل الى هذه المحطة سفينتين مع ستين خطريا قبيل آخر الشهر .

وفي ٢١ فسيراير ورد لأمسين بك خطاب من مرجان افسدى وبداخله ست رسائل منها نسختان من نداء وجهه المهسدى الى اهالى مديريق محر الفسيرال وخط الاستواء يصرح فيه بمهمته ومحتم عليهم الانضواء تحت لواء الأمسير كرم الله . وخطابان من هذا الأخير الى مرجان افندى يقول فيها انه قد حضر بنفسه الآن الى امادى ويلسح عليه في طلب الخضوع ويقول ان لديه ما ينيف على الفي مقالل وفيهم كثيرون من رءوس الدناقلة من كردفان . هدذا بصرف النظر عن الضباط القدماء والجند و الحتبة . ويقول كذلك انه من العبث ضياع الوقت في الخطابات وان الخضوع أمر لازب لازم . وخطاب من عثمان ارباب الى مرجان افندى لا مختلف في نصه عن خطابي الأمسير كرم الله . ثم خطاب بتوقيع عثمان بدوى كاتب لبتون بك قديما ، وبرنجي زبير ، ورؤساء دناقلة اخرين من كوردوفان غير معروفين من أمسين بك ، وجمع كبير من ضابط الصف وضابط يقال له على بشارة يلحون فيه على مرجان افندى بالتسليم .

وكتب مرجان افنـدى الى أمـــين بك بطلب ١٠٠ جندى ليعاونوه في

الانسحاب الى لادو ويوصيه بنوع خاص بارسال حبوب . ويقـول انه أرسل احمد افندى محمود ليبسط له الحالة .

وأرسل الافتدى المذكور من زريسة على توتو الى أمين بك خطابا مؤرخا فى ١٨ فبراير فحيواه انه سائر فى الطريق ووجهته لادو وانه سيبسط له الأحوال شفويا وانه علم ان المهديين الذين قدموا من مجر الغزال قليل عديدهم إلا أن معهم زمرا من الزنوج مسلحين بالاقواس والنبال ومعهم أيضا مدفعا بذخائره.

وطلب أمين بك في الحال جنودا من مكراكا و لابوريه وساورته الآمال أن يجد سبيلا لارسال الجنود المائة المطلوبة .

وفى ٢٧ فبراير وصل احمـــد افندى محمود الى لادو وروى أن القادمين من بحر الفزال لا يجاوز عــده الثلثائة منهم ٥٠ فقط من العرب والباقون من الزنوج وانه يقال ان عثمان بدوى سحكرتير لبتون بك بين هؤلاء القادمين . أما المدفع فهو عبارة عن قاذفة لهب « صاروخ » لا أقل ولا أكثر وان واقعــة ٢ فبراير خسر فيها الدراويش ٣٠٠ نفس من بينهم عبد الله وأخوه وأنه يظن ان الأمــير كرم الله لاذ بالفرار وان على كركوتلى انضم الى من قدموا حديثا . ويعتقد احمد افندى انه اذا وصل الى مرجان افندى بعض الامداد لاسيما المؤونة فانه يكون عندئذ في استطاعته تماما اتمام هذه المسألة على الوجه المرضى .

وفى الحال أرسل أمين بك عبد الوهاب افندى طلعت الى مكراكا لتنظيم عملية التموين . وسافر فرج افندى الى أمادى بالجند والتراجمة .

وفى ٧٧ فبراير ورد خطابا من أمادى منبئا باحاطة المهديين بهسا من جميع الجهات وبقطع الماء عنها . وفيه ان الجنود حفروا آبارا فى داخلها وأخذوا يستقون منها الماء ويطلب مرجان افندى زادا وذخيرة .

وفى ٤ مارس ورد الى أمين بك خطاب من قومندان المحطة فى زريبة على توتو الواقعة على مرحلة ١٠ ساعات من أمادى من ناحية لادو . وجاء فى هذا الخطاب انه منذ ٣٣ فبرابر لم يصل اليه أى خبر من مرجان افندى وانه لم يتمكن من ارسال حبوب لأن المحاصرين أقاموا على مسافة ساعة من أمادى نقطة للمراقبة ولمنع المرور والقاء القبض على أى انسان حتى التراجمة . وانه كتب الى مكراكا يطلب ارسال نجدات .

وورد في ٧ مارس من نفس الضابط السالف ذكره كتاب آخر مؤرخ في ٣ منه جاء فيه ان ترجمانا قدم من أمادى وبلغه شفويا عن لسان مرجان افندى ان النظام مستتب بها وانه لا يطلب إلا زادا . وان المهديين انهزوا فرصة نرول مطر هطال وقام وا بهجوم إلا أنهم دحروا تاركين ٨ من القتلى في ميدان الحرب غير من قتل من التراجمة ، وقتل كذلك جندى بحر الغزال الموكول اليه استعال قاذفة اللهب و بعد ذلك أخد ذت المدافع وقاذفة اللهب الى ضفة النهير الغربية . وتتألف كل نقطة من نقط النطاق المضروب حول أمادى من خمسة أنفار مسلحين بالبنادق ومن ١٠ زنوج من الأهالى الواحد منهم على مقربة من الآخر .

وورد لأمين بك فى نفس هـــــذا الوقت خبر من فرج افندى انه وصل فى رجوعه من مكراكا الى مسافة قريبة من زريبــــة على توتو ومعه ٧١ جنديا وترجمان مسلحون بالبنادق و ٥٠ زنجيا من أهالى هومبيه وكذلك

.ه همالا من الحبوب . وانه أخبر بذلك مرجان افندى ومنتظر أوامره . والثيران التي أرسلت من لادو وصلت أيضا بدون أن يصادفها عائق .

وفی بصور به مارس کانت جنود الامداد المتجمعة من لادو و کري قد سافرت من المحطة الأولى. وکان ابراهيم افندي قد أرسل ضابطا و ٤٠ جنديا وجمع أمين بات من لادو و الرجاف ضابطا و ٨٠ جنديا وزودوا بألف ربطة من مظاريف رمنجتون ( ١٠٠٠٠ طلقة )، و قنابل و صوفات و أسهم نارية وغيرها . وعلى هسدا بقى مع امين بك في لادو خمسوت جنديا فقط واكثرهم من المرضى فكان هو يتناوب الحراسة ليلا مع اليوزباشيين على افندي سيد احمد و محمود افدي العجيمي .

وفى ١٠ مارس تلقى امين بك خطابا من فيسرج افندى صادرا من زريبة على توتو يؤيد فيه خبر الهجوم الاخير على امادى ويطلب سرعة إرسال الامداد لأنه يود تقوية النقطة الصفيرة والانضام الى مرجان افندى . وجاء ايضا في هسدا الخطاب أن اثنين من الدناقة الذين تعلقوا بأذيال الفسرار من أمادى أخذا يحرضان الثوار على الهجوم بقولهما ان الجنود يموتون جوعا . وأنه في اثناء الهجوم الذي حدث في وقت كان المطر في عدث أي طرق على المحطة إلا أنها لم تحدث أي ضرر .

وفى ١١ مارس تناول امين بك خطابا من فسرج افندى بمعطة كومى Komi مذكورا فيه ان اقارب بعض الجنود قدموا اليه من أمادى وأخبروه ان الناس فيها يأكلون جلود الثيران بسبب المجاعة وأنه أى فرج افندى سافر فى الحال مع ٨٠ جنديا وأحرق فى طريقه نقط خط المهديين حتى

وصل الى مسافة تبعد عن أمادى نصف ساعة وعندئذ أتاه ضابط صف وترجمان ومعها أمر من مرجان افندى يقول فيه: « أولى لك ان تنسحب اذا لم يكن لديك القوة الكافية لأن العدو كثير العدد ».

وبالفعيل انسحب وينتظر الآن الاصداد. ولم يفهم امين بك لماذا لم يحاول مرجان افندى والاتيان بالحبوب.

وفى ١٥ مارس ورد خسير لأمين بك ان ربحان افندى ابراهم سافر من ممبتو وهسو سائر فى الطريق وبذلك ترداد القوة التى لدى امين بك من جندى . وورد من دوفيليه الى لادو صابط و ٥٠ جنديا وبعض الزاد . ومن المنتظر ان يتبع ذلك ورود ٢٠٠ بقرة .

وفى ١٦ مارس أرسل أمين بك الى أمادى ضابطا و ٥٠ جنديا وبذلك بلغ عدد الجندود التى أرسلها الى هذه المحطة ٢٣٥ جنديا . وقد انقضى زهاء عشرين يوما ولم يصل اليه منها خبر من طريق مباشر .

وأخذت أخبار أمادى ترداد سوءا يوما بعد يوم. وبعد فترة طـــويلة. أتت الاخبار فى ٢٧ منه ان المهديين قووا صفوفهم تقوية كبرى وان الأمير كرم الله نفسه وصل مع القسم الأكبر من جيوشه وطوق المحطة وشرع فى احكام الحصار وان مرجان افندى يطلب المعـــونة والزاد وقد تولاه اليأس والقنوط. وأرسلت اليه من مكراكا نجدة من ٥٠٠ جندى. وكثير من أحمال الذرة إلا أنه لدى وصول قائد النجدة الى كوم شاويش

الواقع على مسافة ست ساعات من أمـــادى علم ان العدو محاصر الحصن ورأى ان من الحماقة محــاولة اقتحام الحطوط. ورغما عن ذلك قد حاول مرارا شقها إلا أنه فشل ولم يفد فتيلا ما أتته جنوده من ضروب البسالة حيث لم تعاصدها جنود الحامية بالحروج وعلى ذلك انسحب الى كوم شاويش وظل يرتقب الطوارى، وما تلده الأيام.

وفى غضون هذه المدة أخذت المجاعة تشتد فى أمادى وبعد زمن يسير شرع المدافعون يأكلون الجلود بعد إنضاجها على النار ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أخذوا يأكلون جلود أحذيتهم.

وجمع أمين بك بمشقة عظيمة ٠٠٠ جندى ليحاول بهم انقادة أمادى . واستدعى حواش افندى ليعهد اليه بالقيادة ولكنه عندما وصل الى لادو كانت الأخبار الواردة عنها داعية لليأس وموجبة للقنوط حتى ان أمينا بك اعتقد ان كل معونة تبدل في سبيل انقاذها مقضى علمها بالفشل فأرجع حواش افندى الى دوفيليه لكى يضاعف نشاطه ومجهوداته في سبيل انقاذ مركزه .

وفی ۱۹ مارس وردت الأخبار لأمین بك من فرج افندی بوصول جمیع الجنود وسفره مع ۲۱۰ من الجنود لکی محاول انقاذ أمادی غیر آنه فی ۱۳ من الشهر المذكور أتی منه خطاب من كومی ذكر فیه آنه ذهب الی أمادی وهاجم الزرائب التی اقامها المهدیون علی الطریق غیر آن شدة مقاومة هو لاء اضطرته أن برجع القهقری وبلغت خسارته ۱۱ قتیلاً من ضمنهم الضابط ضیاء افندی من لادو و ۱۹ جریحا من ضمنهم فرج افندی نفسه إذ أصابه فی فی فی فی فی د عیار ناری . أما الزرائب التی ذهبت طعمة للنیران فثلاث ورغما

عن ذلك ظل المهديون قابضين على ناصية الحـــالة فى الميدان. وقال حامل الرسالة عــلاوة على ما ذكر ان جنود حاميـة أمادى خرجت فى ذلك الوقت ولكنها لم تستطع أن تنضم الى جنود فرج افندى لأن هــذا أسرع كثيرا فى الانسحاب.

## محاولة الجنود الخروج من أمادى بعد احداق المهديين بها

وفى ٢٥ مارس تسلم أمين بك خطابا من فرج افندى بمحطة كومى ذكر فيه ان سبعة من الجنود فروا من أمادى مدفوعين بعامل الجوع وانضموا اليه . وان هذه المحطة محاصرة حصارا شديدا وان الجرحى أرسلوا الى مكراكا وان ضباط الفرقة الثلاثة عزموا على القيام بغارة اخرى .

وفى ٢٧ منه جاء خطاب من عبد الله افندى بمحطة على توتو مذكور فيه ان الهجمة الجـــديدة فشلت أيضا وان فرج افندى سافر بجنـــوده الى مكراكا بدون أن يرتقب ما تأتى به حوادث الأيام. وأن عبد الله افندى والضابطين الآخرين على وشك ان يلموا شعث العساكر الذين تشتتوا ليعودوا هم الآخرون الى مكراكا. هذا ولم يذكر شيئا بصدد أمادى.

وفى ٢٨ منه رجع الى لادو جندى كان قد أرسل منها ومعه مكتوب الى فسرح افندى . والسبب فى رجوعه انه قابل فى قرية على توتو القانص على كركوتلى ورجاله فجردوه من اسلحته واخذوا منه البريد وهموا بقتله غير انهم فى نهاية الامر تركوه يسافر . وقال ذلك الجندى ان عساكر أمادى شقوا لهم طريقا بين خطوط الاعداء .

وفى ٢٩ منـه قدم الى لادو ثلاثة عساكر من حاميـة أمـادى ورووا

ان الجنود طلبوا من ضباطهم مرارا وتكرارا ان يحاولوا القيام بخسروج وان يشقوا لهم طريقا بين خطوط العدو ولكن هؤلاء كانوا يترددون دواما في اجابة هسذا الطلب. وحل اليأس في نهاية الأمر في نفوس الجنود فتركوا الحصن بغير ارادة كبار ضباطهم واخترقوا لهم طريقا في وسط المهديين وذلك بقيادة ستة من الضباط البواسل وألحقوا بالعدو خسائر فادحة . واغلب هؤلاء ولوا وجوههم شطر مكراكا . واخذ الجنود معهم الذخيرة إلا أنهم تركوا المدافع وحشوها .

وفى ٣٠ مارس شعر امين بك بارتياح إذ علم ان ثلاثة ضباط و ٢٦٠ جندديا من حامية أمادى وصلوا بغاية من الصحة والسلامة الى واندى من اعمال مكراكا ، وإن الجندود التى استدعيت من ممبتو منذ ثلاثة أشهر قد وصلت اليها ايضا بعد إن قدم قومندانها إعذارا تافهة ليس لها آخر عن تأخره .

واتضح بعد ذلك ببضعة ايام ان كل ما كان يصلح للأكل في أمادى سواء أكان جلودا مطبوخة أم جلود أحذية أم قشا أم غير ذلك النهمه الناس ولذلك تقدر القيام بخروج واختراق خطوط العدو ولسوء الحظ

ونكد الطالع اختلف الضباط في الرأى وما استطاعوا أن يحدوا وسيلة للاتفاق . وهذا كان السبب في ضياعهم . فعوضا عن أن يكو وا مربعا من كان حاملا سلاحا وعددهم يربو على الألف ، ويضعوا في قلبله النساء والاولاد ثم يشقوا لهم طريقا بين المحاصرين ، أراد بعضهم الحروج والا خرون أرادوا البقاء فتولتهم الحسيرة وما توفقوا الى أى أمر يقرونه . ولما رأى الجند ان الضباط منقسمون في الرأى قرروا هم وحسدهم الحروج فانقض عليهم المهدون وقتلوا منهم خلقا كثيرا . أما سليان افندى سودان وهو الضابط الوحيد القسدير بين ضباط أمادى فاستولى عليه الغضب من جراء هذا التردد وهذه الحيرة والانقسام في ساعة الخطر وأقدم هسو والثلمائة جندى الذين تحت إمرته على القيام بهجوم عنيف وتوفق الى اقتحام حصار العدو وحمله خسائر باهظة .

## إحراق المهديين أمادى وانسحابهم الى مديرية بحر الغزال

واستمر سليمان افندى سودان منسحبا الى ان بلغ ريمو من أعمسال مركز مكراكا وفيها انضم الى جنود ممبتو التى يقودها ريحسان افندى . أما المهديون فتركوا قسما من جنودهم أمام أمادى بقيادة الأمسير كرم الله والقسم الآخر شرع فى مطاردة سليمان افندى ولحق به فى ريمو وعندئذ انقضت جنود ريحسان افندى مجتمعة على المهسديين وعلى رأسهم ضباطهم مستيئسين . وكان اليوم ممطرا عبوسا توالت فيسه زمجرة الرعد وأومض البرق بلا انقطاع فأغشى لمهسانه على أبصار المقاتلين . وكانت الوثبة الأولى مفزعة رهيبة سقط فيها عدد كبير من المهسديين في حومة الوغى وتخيلوا ان أمامهم جيشا عرم ما فلاذوا بأذيال الفسرار

وتشتنوا فى الغابات. وتتبعهم الجنود مستبسلين فأبادوا تقريب الجمعهم وشتنوا شملهم ولم يرجع الى الأمسير كرم الله فى أمادى إلا بعض من الجنود المدين . ولخوف هذا من قيام جنود الحكومة بهجوم أحرق أمادى بأسرها وألقى بالمدافع فى النهسير وانسحب هو ومن بقى من جيشه الى مديرية بحر الفزال . وهكذا أنقذت واقعة رعو Rimo مديرية خط الاستواء زمنا من أيدى المهديين الذين ظهروا فيها بعد فى الرجاف ودوفيليه .

### وصول من نجا من جنود ريمو و أمادي الى مكراكا

وفى ٣١ مارس ورد لأمين بك رسالة من مكراكا جاء فيها خبر وصول في حبر الله افندى وجنوده وكذلك الضباط الثلاثة وهم عبد الله افندى و مرجان افندى و على افندى ومعهم ٢١٣ جنديا ومهات حربية ووصول سليمان افندى ومعه الجنود الذين نجوا من أمادى .

وفى أول أبريل جاء الى لادو خــبر يسر القلب وهو خــبر وصول كمية كبيرة من المهات الحربية الى مكراكا بالسلامة . وهـــذه الكمية كانت معـدة لمحطة أمادى . وكان يساور أمــينا بك بصددها الحوف والقلق .

# إنذار الأمير كرم الله أمين بك بالتسليم ورده عليه

وفى ٣ منه تلقى أمين بك خطابا من الأمير كرم الله و عثمان ارباب يقصون له فيه ما وقع من الحوادث ويقولون له ان مرجان افندى لم يذعن ويسلم بعد أن أنذر خمس مرات. وانهم اضطروا أن يضربوا حسوله حصارا وأن العساكر تخلصت في نهاية الأمر ومن بقى حيا لاذ

بمكراكا . وان المدافع والذخرية وقعت في أيديهم ، وان مرجان افندى الدناصورى و رهيب افندى على وهو من الضباط البواسل قترلا في الطريق وجيء برأسيهما الى أمادى . وأنه بوجرد في هذه المحطة من اللاجئين زهاء من نفس بينهم ضباط وجنود . وفي ختام الخطاب إيماز الى أمرين بك بأن يسلم هو و وكيله و فيتا حسان و احد افندى محمود و الضباط الى الأمير كرم الله في ظرف عشرة أيام والا فهو يسير الى لادو وعندئذ يكون عليه تبعة ما محدث .

وورد خطاب من مكراكا جاء فيه انه ما زال بأتى يوميا من امادى صنباط وجنود الى واندى وانه من غير المكن معرفة عدد من بقى حيا بالضبط.

## من المسئول عن ضياع أمادي

وجاء في خطاب آخر من سليات افندى ان مسئولية تسليم الحصن تقدع على شبات الضباط الذين أغروا الجنود بالسفر . اما عن نفسه فيقول انه آخر من سافر وذلك عندما دخل المدو نهائيا المحطة . ويعزو حامل الرسالة وهو جاويش من محطة كومى الخطأ الى المرحوم مرجان افندى و سليات افندى اللذين امرا مرارا وتكرارا الجنود بتسليم اسلمهم وهؤلاء أبوا الامتثال .

### 

وكان امين بك قد أخبر فيتا حسان في كتابه السالف الذكر الذي أرسله اليه مكتوبا باللغة العربية ان مجلسا حربيا مؤلفا من الموظفين الملكيين وكبار الضباط انعقد في لادو وقرر الانسحاب لناحية الشرق وذلك بعد تحطيم الباخرتين « الخديو » و « نيائزا » واتلاف ما بالمستودعات من الأغذية . وكان من ضمن ما دون في آخر هذا الخطاب أم لفيتا حسان بأن يتفق مع حواش افندي بشأن تنفيذ هذا القرار . هذا وفي خطاب آخر سرى مكتوب بالايطالية نصح امين بك لفيتا حسان ان لا يضغط على حواش افندي في تنفيذ هذه التدبيرات اذا أي العمل مها .

وفى الحال عاد فيتا حسان وبلغ خور أبو فى نفس المساء وحصل من هده الناحية بشق الانفس على ترجمانين ليرافقاه الى دوفيليه لأن حالة الجول كانت غاية فى الرداءة وما كان فى الاستطاعة الحجازفة بالمسير بدون دليل وكان المطر ينزل ثجاجا بدون انقطاع والليل أرخى سدوله والطريق غير مأمونة . وبعدد ان قطع مسافة منه اختفى الترجمانان والتزم فيتا حسان ان يستمر فى السير مع خادمه وحسلاق الحكومة كحرس له . ولحسن حظه اضطر تهاطل المطر ورداءة الجو الزنوج ان يستكنوا فى اكواخهم فوصل هو ومن معه الى دوفيليه بدون ان يلحقهم أذى اللهم إلا نفوذ المطر الى اجسامهم .

وسلم فيتًا حسان الى حـــواش افنـدى الأمر الخاص به وهـو في

مغـــزى ومبنى خطابه فقرأه بترو وصاح وهدو فى حالة تهيج: « إن تحطيم البـــواخر والسفن ، وإبادة المستودعات بما فيها من كميات الذرة البالغة من شردب ، وترك الحقــول الحصبة بمزروعاتها ، وتأليف قافلة من ١٠٠٠٠ نسمة المثاها نساء واولاد ، وزجهم فى بلاد مجهولة ليتركوا على قارعة الطريق طعمة للحيوانات المفترسة ، كل ذلك من المستحيلات بل هو جنون صرف واننى اعارض فى ذلك بكل ما أوتيت من قوة » .

ونبهه فيتا حسان الى أن هذا أمر رئيسهم ومن الواجب إطاعته وأن من المعلوم أن أمينا بك لا يجهل لل يتيجة ما يعمل وان ليس من شأن مرءوسيه انتقاد اوامره . غير انه لما كان أمين بك قد قال في الخطاب السرى لفيتا حسان إنه لا ينبغي الضغط على حرواش افندى استنج فيتا حسان من ذلك انه ربما كان امين بك لا يريد هرو نفسه ان تنفذ أوامره . فلهذا السبب امتنع ان يبدى أى تشدد مع حواش افندى كما كان يتشدد حما اذا لم يصل اليه الخطاب الثاني وينجح في تشدده .

وكان الجميع فى دوفيليه من موظفين وضباط متحدين على معارضة. قرار المجلس الحربى فى لادو . وأبلغ فيتنا حسان فى نفس ذات اليوم أميننا بك أمر هذه المعارضة الاجماعية .

ومشروع الانسحاب نحرو الشرق هدذا تقدم به كازاتى الذى كان قد وصل الى لادو من أمد بسير . والدليل على ذلك هرو ان أمينا بك لم ينبس عنه من قبرل ببنت شفة البتة إذ لم يكن واضعا نصب عينيه سوى طريق الجنروب . وهما ان الخطر كان يزداد

يوما بعصد يوم حتى أمست المديرية مهددة قرر اميين بك الانسحاب امام المهسديين وعند ذاك ألحف كازاتى فى الاتجاه صوب الشرق . ولمساك كان امين بك يريد من صميم قلبسه ان يرفع عن عاتقه بعض المسئولية فى هسده الظروف الحرجة عرض هذه الخطة على كبار صباطه وهسؤلاء وافقه وا عليها فى الحال . ووقتلذ ارسل امين بك الى فيتا حسان وحواش افندى الامر السالف ذكره لأنه كان يرى ان من المخاطرة السير بجمع غفسير من الناس وسط وديان واراض مجهولة . وكان لم يزل باقيا على رأيه الأول وهسو الانسحاب عن طريق أوغندة غير انه كان لم يزل قائها دواما امامه مسألة إباء الجنسود السير شطر الجنوب فلا تسترك له سبيلا لتنفيسذ إرادته . على أنه كان من السهل مع استمال فليل من الحسرم تبديد مخاوفهم وحملهم على الطاعة وذلك بالعشور على من عسرن عسرن الى امين بك ازماعه يبع الجنسد لكباريجا ، ومعاقبته من عالما صارما .

### نتائج وافعة ريمو وانسحاب الجنود الى لادو

وفي ١٥ أبريل قدم بريد من ريحان افندى في رعمو . ومن اخباره ان الواقعة التي حصلت في همذه الناحية قتل فيها كثير من المهديين وانه استولى على علم وصندوقين من الذخصيرة . أما خسارة الحامية فحمسة قتلى من يينهم ضابط صف واحد ، وثمانية جرحى منهم ه من الجنود و ٣ من الضباط . ومن بين هؤلاء الأخيرين اليوزباشي فرج افندى يوسف وهصو مصاب بجرح بليغ . ومن أخبارة أيضا أنه بريد الآن الانسحاب الى الرجاف .

وقال الجـاويش الذي أتى بالبريد ان مدد لادو المؤلف من ٠٠ جندديا وصل الى بيدن وانه لاستعجال ريحان افندى في كتابة الخطاب لم يلتفت لأهمية الاسلحة والذخيرة التي أخذت غنيمة . وانه كان في ريمو كثير من الجندود وان بعض الخطرية ظلوا مخلصين وقاتلوا قتال الابطال . وقد حدث الجاويش المذكور عن بسالة الجنود .

وفى ١٧ أريل وصل على افندى الى الرجاف قادما من ريمو ومعهده ١٥ جنديا . وفى الوقت نفسه ورد خطاب من عبد الوههاب افندى طلعت من مكراكا وكان هذا الخطاب قد تأخر وصوله . وقد جاء فيه انه بادر بالسفر ومهذه الكيفية بلغ ريمو فى ٢ من هذا الشهر ومعه المقددة والمرضى ، وأن بلال افندى من كابايندى و فرج افندى الجوك من ممبتو قد انضا اليه .

وفى ١٨ أبريل جاء الى امين بك مكتوب من ريحان افندى يذكر فرج فيه انه يأمل ان يصل الى بيدن فى ١٤ من هذا الشهر وأن فرج افندى يوسف الذى كان قد جرح فى واقعهة ريمو مات متأثرا بجراحه وان العساكر تامة العدد .

وفى ١٩ أبريل وردت الأخبار من ريحان افندى ومن عبد الوهاب افندى طلمت إنها وصلا مع جنــودهما الى يبدن وسافرا منها فى الحال الى لادو.

وفى ٢١ منـــه جاء خطاب من ريحـان افنـدى يقــول فيه انه وصل هـــو و ٥٥٤ جنديا الى الرجاف ومن بين هؤلاء المرضى و الجــرحى وهم

جميعًا الجنود الذين أمكنهم النجاة . وان العمل جار بهمة في سبيل نقل الأسر والامتعة الى غندوكورو .

وفى ٢٣ أبريل وصل الى لادو ريحان افنـدى و سليان افنـدى وضبـاط آخرون ومعهم ١٣٠ جنديا لتقوية حامية هذه المحطة .

### عقد اجتماع للنظر في الحالة واصدار قرار

وفى ٢٤ منه استدعى امين بك جميع الضباط ليتداولوا فى الاحتياطات التى يلزم اتخها تلافيا للمجاعة ولمقاومة الخطر الذى يهدد المديرية. وبعد ان بين الغرض من هدذا الاجتماع انسحب وفوض رياسة المجلس الى البكباشي ريحان افندى حتى يكون للضباط الحسرية التامة فى وضع قراره. أما كازاتى فحضر ايضا هذا الاجتماع. وهذه صورة ما قرره المجلس بعد المداولة:

«حيث ان محصولات الحبوب في لادو و الرجاف و بيدن الح . . . غير كافية لتموين الأهالي بعد اخد حاجتنا مها . وانه سيمر وقت قبل حصاد المحصول الجديد ، وان تنجيز الطلبات يستهلك المؤونة القليلة الباقية في حوزتنا ويدعنا تحت رحمة الزنوج . وحيث انه من المستحيلات الحصول على حبوب بأية وسيلة اخرى ، فقد تقرر نقل النساء والاولاد والامتعة في الحال الى الجنوب والاحتفاظ بالحطات مؤقتا وذلك بواسطة احتلال عسكرى فقط والانسحاب منها عند الضرورة وحشد كل قواتنا في الجنوب ، وان خط الانسحاب سيكون شطر الجنوب لأن طريق الشمال بمد بور غير مطروق واخبار الخرطوم مقطوعة وغير معلوم ان

كانت سقطت يقينا في يد العدو أم لا . أما في الجنوب فدوفيليه و وادلاى صالحتان لجعلها محطت بن الحاسبتين وبعما الشيء الكثير من الحبوب وضواحيها خصبة ومنه من الأخرير للاتصال بمصر عن طريق زنربار واذا وقعنا في الموأ الاحروال فنلجأ عندئذ الى كباريجا أو الى ابن متيسا » .

وبناء على هذا القرار أصدر امين بك فى الحال الاوامر اللازمة وقرر نقل قاعدة المديرية الى وادلاى حيث تكون الحكومة فى مأمن ويمكنها منها الاتصال بسهولة مع الاونيورو وأوغندة .

وهــــذا المشروع في الحقيقة كان احسن المشاريع غير ان حاميــة لادو رفضت اخـــلاء المحطة وذلك إما من باب العناد أو خوفا من المسير في اتجاه الجنــوب مع أن أمينا بك حاول أن يضطرهم الى إخلائها بواسطة تسفير ونقــل المستخدمين المحكيين . وأخـيرا وعدت الجنود بتسفير أسرهم الى وادلاى وان يبقـوا هم في لادو ليمنعوا المهـــديين عن التقــدم اذا حاولوا المسير الى الامام . والتمسوا من أمـين بك أن يرسل اليهم فقط الزاد بانتظام .

ولم ينقد أمين بك في هـذه المسألة لأحد إلا لما أوحت به بصيرته وفي الواقع لو كان العدو قدم لحصار لادو لكانت العاقبـة بلا ريب تكرار نفس ما حدث لحامية أمادي أي المجاعة والتخاذل وتكون الخاعة مجزرة عامة. نعم كان أمين بك قد ألف أورطة بقيادة ريحان افندي الذي ترقي الى رتبة بكباشي مكونة من ثمانيـة بلوكات كل بلوك فيـه

١٠٣ من الجنود فيكون المجموع ٢٠٤ جنديا . وكانت ثلاثة بلوكات منها مرابطة في لادو والباقي في غندوكورو و الرجاف و كري و بيدن . ولكن مع هذه القوات الضعيفة لا يكون في استطاعة لادو أن تحتمل حصارا طويلا . ثم ان تجريد هذه الحطات لتقوية لادو معناه تعريض تلك الحطات لخطر كبير من جانب قبائل الزنوج . وخطة أمين بك القاضية بنقل قاعدة الحكومة الى الجنوب كانت الوحيدة التي في تنفيذها بعض الأمل بالنجاة .

وفى ٢٥ أبريل شخص أمين بك الى غندوكورو مع موظفيه وأسرته ليراقب مسألة النقل صوب الجنوب. وقد كان في الامكان أن يلاحظ في غضون ذلك بوادر العصيان إلا أن هيذه العلامات لم تبد علانية ما دام أمين بك في لادو.

وودع أمين بك على ظهر السفينة الشراعية التي كانت مقلة له شطر الجنوب بشيء قليل من الاحترام والتشريفات العسكرية إلا أنه ماكادت السفينة بمضر به عباب اليم حتى أخذ جندي من الجنود السودانية يسخر و قائلا: « تعلق مديرنا بأذيال الفرار » . وتردد صوت هذه السخرية في لادو ولا كتها الألسن وشاءت في سائر انحاء شمال المديرية .

وقد علم أمين بك ذلك وهو فى غندوكورو واتصل به كذلك خبر فحواه ان ضباط لادو بعد رحيله قرروا الانسحاب نحصو الشمال بدلا من الجنوب فأرسل اليهم فى الحال مندوبا ومعه مذكرة الى القائد يأمره فيها عنيم كل محاولة من هذا النوع. فأتاه رد اجماعى على هذه المذكرة موقع عليه من جميع الضباط يؤكدون له فيه تأكيدا كليا شدة اخلاصهم ويرجونه عليه من جميع الضباط يؤكدون له فيه تأكيدا كليا شدة اخلاصهم ويرجونه

أن يذهب هو نفسه الى الجنوب فى أول فرصة بطريقة يأمن معها سرعة ارسال الحبوب الى بيدن و الرجاف و لادو حيث الموق نقصت نقصا كبيرا .

فوقع كل ذلك فى نفس أمين بك موقعا دعاه الى الارتياب فيهم وعدم التعويل عليهم عند الحاجة . هذا عدا أن الحوادث الماضية قد أقامت الدليل على ذلك ومع كل فكان الأصوب أن يرجع الى لادو ليفند بوجوده فيها اشاعة الهروب السخيفة التى اذاعوها عنه .

واقام امين بك مع ذلك زهاء خمسة عشر يوما في غندوكورو حيث يندر ايضا وجود الحبوب . وبعد ان اعطى اوام صريحة بصدد وجوب حسن معاملة قبائل الباريين حتى لا يدعوا لهم سبيلا لاثورة ، واوام اخرى بارسال الجنود بقدر ما يستطاع الى بور بقصد سحب الجنود التى فيها . هذا اذا كان لم يزل هنالك الوقت الكافي . لذلك انتقل امين بك الى الرجاف وكان قد اتصل به ان جنود هذه الحطة ينوون اخذه اسيرا فاسرع على قدر الاستطاعة في الذهاب الها اليما ليرى اذا كان في السطاعة أحد ان يتجاسر حقيقة على وضع يده عليه ولكنه قوبل فيها والحفاوة العسكرية حسب المقتاد وحسن سلوك جميع الحامية من ضباط وجنود لا يمكن ان يدع سبيلا للارتياب في نية أحد منهم .

وانتقـــل امين بك من غندوكورو الى بيدن ولحق به فى الطريق اونباشى كان المهديون قد قبضوا عليه ولكنه استطاع الافلات منهم وقص عليه انه لحق بهؤلاء فى امادى و ريمو خسائر فادحة وان ذخيرتهم أوشكت أن تنتهى . وأنهم يواصلون ليلهم بنهارهم فى جمع الرقيــق وارساله الى بحـر

الغزال وان الأمير كرم الله أصدر أمرا من «كارى » Kamari باعداد كل شيء والتأهب للسير نحصو هذه المديرية حيث ينتظر قدومه عما قليل وان عددا من الناس كان قد قدم من مديرية بحر الغزال ولكنه رجع البها وان الستة والعشرين جنديا الذين أخدذوا أسارى كانوا مصفدين بالاغلال ومجبرين أن يخدموا كحالين وقص أيضا انه عندما سمع ذلك قرر هو وثلاثة من رفاقه اللياذ بالفرار غيير انه بجهل مصير رفاقه لأنه تركوا تركوا تركوا تركوا بين نخالب الجوع يكابدون أشد آلامه وأن الدناقاة احتفات بسقوط الخرطوم يهن باطلاق ٢٥ مدفعا .

# انتقال أمين بك من بيدن الى موجى وارساله مؤونة الى لادو

وبعد ذلك ببضعة أيام قدم رفياق الاونباشي الثلاثة وأبيدوا ما قصه ويلوح ان أمينا بك مر بمحطة كري ولم يقف بها وقد انتقل من بيدن الى موجى وأقام في هذه مدة غير قصيرة وحالفه التوفيق إذ تمكن من أن يرسل الى لادو كمية كبيرة من الحبوب ومن الفول السوداني لتستخرج منه الريوت. وفي غضون هدفه المدة قدم من أمادي الى لادو اناس آخرون من الفارين وأجمع الكل على القول ان الدناقلة يستعدون بسرعة للتوجه الى على القول ان الدناقلة يستعدون بسرعة للتوجه الى على الفول ان الدناقلة يستعدون بسرعة للتوجه الى الأكبر وانهم لا يرغبون أن يفاجئهم فصل الأمطار فيتعرضوا لخطير قطع الطريق علهم وهم في أرض ضربت فيها المجاعة أطنامها . وقد محتمل الموري المهدى قد أصيب بهزيمة فأخذ في لم شعث شمل رجاله وحشده في بحكون المهدى قد أصيب بهزيمة فأخذ في لم شعث شمل رجاله وحشده في

موضع من المواضع . وعلى كل حال فمن الصعب معرفة السر فى تصرف المهديين مهذه الكيفية .

### الدسائس التي كانت تحاك لعرقلة أعمال امين بك

وورد لأمين بك في موجى خطاب من اليوزباشي سليم افندي مطر من دوفيليه جاء فيه ان حواش افندي يأبي هيو ورجاله أن يسلك طريق الشرق ولكنه هو يأخذ على عهدته مع الارتياح هدذه المأمورية اذا أمرته الحكومة بذلك وأنه يتعهد أن يقوم بهدا خير قيام وانه برى ان هذه الخطة هي الحطة المشيلي وانه من رأى جميع الموظفين الانسحاب نحو الشرق.

وكان أمين بك يبغض كل فكرة ترمى الى الانسحاب صوب الشرق وكان من جهة اخرى قد وافق على قرار المجلس الحربى الذى انعقد في دوفيليه واتفقت فيه آراء جميع الضباط اتفاقا نهائيا على رفض الانسحاب لجهة الشرق وكان من جملتهم سليم افندى مطر والموظفون أى نفس هؤلاء الذين أصبحوا الآن يرغبون فيما رفضوا قبوله من بضعة أيام.

وأسخط هذا الموقف الغامض الذي يحجب وراءه دسيسة جديدة أمينا الله وأغضبه . وكان قد رأى وعاين سابقا من الأورطة الأولى ما فيه الله وأغضبه . وكان لا يود أن يعاضد سليما افتىدى مطرر فى موقفه المفعم بالعسداء لرئيسه أرسل الى حواش افندى خطابه وزوده بتوقيع حركم عليه بحجزه عن الخروج من الحجرة مدة سبعة أيام وحبس جميع الموظفين الذين الشتركوا معه فى هذه المؤامرة وعزل رئيسهم ميخائيل افندى سعد .

وقد لاح على سليم افندى فى أول الأمر أنه يجنع التمرد وعدم تنفيد الحكم الصادر عليه إلا أنه لمسا أرسل له حواش افندى نسخة من قرار الايتماف أذعن وانقلب فى وداعة الحمل . والسر فى هسدا الانقلاب المدهش فى الموقف هو تبليغه الأمركتانة .

ويقول فيتا حسان ان الزنجى لا تؤثر فيه أصعب الكلمات وأشده ال والذي يعطى شفويا يترك في وان الذي يعطى شفويا يترك في زوايا النسيان أما الأمر الذي يكون أسود على أبيض فهذا ينفذ بكل عناية ودقة . ويظهر ان الورقة هي « عفريت » الجرزع الأكبر في نظر الجنود السودانية .

وسافر أمين بك من موجى الى لابوريه ومن هـذه أرسل كمية كبيرة من الحبوب الى لادو. وبلغه وهـو فى لابوريه أن المهديين انسحبوا نهائيا بدون ان يصله تفصيلات هذا الانسحاب. وعندما كان فى هذه المحطة أذيعت اشاعة بأن أمينا بك يريد أن يجعل فيها قاعـدة المديرية وأنه أعـد هناك دارا له غـير انه بعد ذلك بأربعة أيام انتقـل الى محطة خـور أبو ومنها استدعى البكباشي حواش افندي ليتداول معـه فى تأليف الأورطة الثانية إلا ان هـذا الضابط لم يحضر ولم يكتب ليعتذر عن تخلفه

عن الحضور .

وهنا يتساءل المرء عن السبب في عدم احترام أوامر الرئيس.

وللجواب على ذلك نقول ان السبب بلا مراء هو دسائس الملكيين وسوء نيهم إذ أن هؤلاء كثيرا ما كانوا سببا في حدوث ارتباكات وقيام عراقيل أمام أمين بك . ولا عجب فهؤلاء الاشخاص ينتقون من بين صفوف أردأ الموظفين الذين أساءوا السلوك في الخرطووم فصدرت الأوام بنفيهم الى خط الاستواء ليكفروا عما اقترفوه من الذبوب . وكان ايضا الضباط غير السودانيين ما عدا القليل منهم محكوما عليهم من مجالس عسكرية وأنوا ليقضوا مدة العقوبة الحكوم عليهم بها في السودان . وما كانت تنقطع قط دسائس الزبوج وغيرهم وكانت النتيجة رفض الأورطة الاولى اطاءة المدير بالمسير في اتجاه الجنوب .

وكان امتناع حواش افندى عن تلبية طلب أمين بك ناشئا عن دسيسة دسها كذلك الموظف الملكي احمد افندى رائف ذلك بأن قال له ان فى ثنايا استدعائه الى خور أيو شركا نصب لوقوعه فيه.

#### الترتيبات الجـــديدة

أداها للمديرية وليستوى هـو ورفيقه ريحان افندى قومندان الأورطة الأولى في المرتبـة . ثم أخذ يشتغل معه في ترتيب المستخدمين الملكيين وضباط الأورطـة الثانية التي كان سيؤخذ منها حاميات المحطـات الجنويية .

وعملت الترتيبات العسكرية في المديرية بالكيفية الآتية :\_

أورطتان كل واحدة منها مؤلفة من ٨ بلوكات فى كل بلوك ١٠٣ بين ضباط و ضباط صف و جنود فيكون مجموع الأورطة الواحدة عما فى ذلك القائد ١٦٥ ويكون مجموع الاورطتين ١٦٥٠ ما بين ضباط و ضباط صف و جنود وتم توزيع هاتين الاورطتين بهذه الكيفية وهى :-

توزيع الأورطة الأولى بقيادة البكباشي ريحان افندي ابراهيم

أركان حرب الاورطة والمدافع والبلوك الأول والثاني في لادو.

والباوك الثالث في غندوكورو .

والبلوك الرابع والخامس في الرجاف .

والبلوك السادس في بيدن .

والبلوك السابع والثامن فى كري .

وهذه اسماء صنب اط الاورطة الاولى كما وردت فى بيان أرسله الينا عبد الرحمر افندى رحمى نجل المرحوم البكباشى عثمان افندى لطيف وكيل مديرية خط الاستواء فى عهد حكمدارية امين باشا :\_\_

|                 |          | •                          |               | عدد |
|-----------------|----------|----------------------------|---------------|-----|
| محمد            | د ی      | حامـــد افنا               | اليوزباشي     | ١   |
| مطر             | ))       | سلم                        | <b>»</b>      | 1   |
|                 |          | ابراهيم افنــ              | <b>»</b>      | *   |
| خلاف            |          | سالم                       | <b>»</b>      | ١   |
| الصياد          | <b>»</b> | عمد                        | <b>)</b>      | 1   |
| مقال            | ))       | عبد الواحد                 | ))            | 1   |
| عبد السيد       | ))       | سعبد                       | <b>)</b>      | 1   |
| يوسف            | >>       | . فرج                      | ))            | 1   |
| الجوك           | ))       | فرج                        | الملازم الأول | •   |
| اهد             | <b>»</b> | جادين                      | >>            | •   |
| جابو            | ))       | على                        | *             | •   |
| شلعی            | ))       | عبد البين                  | ))            | •   |
| برغوت           | ))       | بخيت                       | <b>»</b>      | 1   |
| السوداني        | ))       | سلياب                      | <b>»</b>      | 1   |
| الجوهرى         | ))       | حسن                        | »             | ١   |
| احد             | ))       | مصطفى                      | ·<br>»        | 1   |
| المصري          | ))       | بخ <sub>ي</sub> ت<br>بخ    | ))            | ١   |
| كاسا            | ))       | بخيت                       | ))            | 1   |
| ىر يە<br>دنكاوي | >>       | بخیت<br>بخیت<br>حسر<br>فرج | »             | 1   |
| دنکاوي          | ))       | فرج                        | »             | ١   |
|                 |          |                            |               | ۲٠  |



البكباشي حواش افندي منتصر

توزيع الاورطة الثانية بقيادة البكباشي حواش افندي منتصر

اركان حرب الاورطة والمدافع والبلوك الاول والثاني في دوفيليه .

البلوك الثالث في لابوريه .

البلوك الرابع في موجى .

البلوك الخامس في فاديبك .

البلوك السادس في فاتيكو .

البلوك السابع في وادلاي .

|                                        |                 |               | عدد |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| ى طلعت                                 | عبد الوهاب افند | اليوزباشي     | ١   |
| العجمي                                 | مصطفی «         | ))            | ١   |
| العجيمي                                | محمود «         | >>            | ١   |
| الاسيوطي                               | اهد «           | D             | ١   |
| مرتنیك(امریكانی)                       | خير «           | D             | 1   |
| امد                                    | کو دی «         | >             | ١   |
| الامين                                 | فضل المولى «    | >             | 1   |
| عـــــــلى                             | اهـــد «        | »             | 1   |
| عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عبـــد الله «   | الملازم الاول | 1   |
|                                        |                 | نقل بعده      | ٩   |

|                                        |      |              |                | عـدد |
|----------------------------------------|------|--------------|----------------|------|
|                                        |      |              | عربة م         | S    |
| ، مـــنزل                              | فندى | عبد الله ا   | الملازم الاول  | 1    |
| العبا                                  | ))   | عبد الله     | »              | ١    |
| <u>ء</u> _                             | ))   | ســـرور      | ď              | 1    |
| محود                                   | ))   | بخي <i>ت</i> | >>             | •    |
| الزهيري                                | ))   | فـــرج       | ))             | 1    |
| زغـــاول                               | ))   | فــــرج      | ))             | ١    |
| مو ہی                                  | ))   | 1            | الملازم الثاني | 1    |
| محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ))   | حسين         | »              | 1    |
| عبد الرحيم                             | ))   | سليات        | »              | 1    |
| احـــد ٠                               | ))   | خالد         | ))             | ١    |
| حسين                                   | ))   | اسماعيال     | »              | ٠ -  |
| عُمَانَ المصري                         | ))   | 1            | ))             | ١    |
|                                        |      |              |                | 71   |
|                                        |      |              |                |      |

\* \* \*

وفي عدا تنقلات الجينود التي تستلزمها ضرورات الاعمال أو اخلاء بعض المحطات واحتسلال غيرها استمر هذا الترتيب بهيذا الوضع لغاية نهاية الادارة المصرية.

فَكَانَ عَلَى ذَلِكَ الْبِكِبَاشِي رَبِحَانِ افْنَدَى يَتُولَى الْقِيَادَةُ مِنْ لَادُو

الى كري، و البكباشي حواش افندى في قسم المديرية الجنوبي ابتداء من كري، وقد شمروا عن ساعد الجدد وواصلوا ليلهم بنهارهم في اصلاح الأسلحة وترتيبها فكانت نتيجة ذلك صلاحية بندقيتين أو ثلاث للاستعال من كل عشر بنادق كانت غير صالحة للاستعال. وبهذه الكيفية صار في حيز الامكان انجاد بندادق يبلغ مجموعها ٢٥٠٠ بندقية . ولهدذه المناسبة أصدر امين بك عددة أوامر بترقيات عملها حدواش افندى معه وهو مسافر.

وكان قبرل ذلك برمن يسير قد فصل احمد افندى محمود المأمور الله وعبد الوهراب افندى طلعت المأمور العسكرى جزاء ما عزياه الى امين بك من الاقروال المفتراة . ولوساطة فيتا حسان عفا عنها امين بك حسب عادته المألوفة غير أنهما في نفس ذات اليروم الذي عفا في في عنها عادا الى القدح فيره بقولهما انه ليس بأهل للحكم . وهذا ما حعل فيتا حسان يتميز من الغيظ وم بأن يطلب من امين بك ان يوقع عليهما أقصى عقوبة غير انه ما لبث أن عدل عن فكرته هذه وأخذ هو نفسه يستعطف أمينا بك قائلا : ينبغى ان يعفو الانسان عن الزلات .

### نقل قاعدة المديرية الى وادلاي

وقال امين بك لفيتا حسان ، وذلك قبل رجوع حواش افندى الى دوفيليه ، إنه بريد الانتقال صوب الجنوب ليقيم قاعدة حكومته فى وادلاي ، وانه يود أن لا يذهب الى هناك إلا بدافع من الاورطة الثانية . ولمل ذلك كان لخوفه من ان انتقاله الثاني هذا يحمل الاورطة المذكورة على الاعتقاد في صحة اشاعة هروبه . وقد يجوز أيضا ان يكون ذلك صادرا

من طريق غريزته التي كانت دواما تحمله على اتخاذ طرق ملتوية معوجة ليتوصل الى حل المسائل البالغة منتهى البساطة .

وكان فيتا حسان يعتقد جسواز الأمرين . غير أن أمينا بك قدم الى حسواش افندى سببا لا يمت بصلة ما لغرض من هذين الغرضين وأقنعه بأن يطلب منه انتقاله الى وادلاى لأسباب طبيعية يبررها العقال . وهى ان المواصلات بين خور أبو و دوفيليه غير ممكنة إلا برا ، وبالتالى يصعب قطعها على الجنود وعلى الأهالى الذين يستخدمون كمالين بيها يمكن قطع المسافة بين دوفيليه و وادلاى بانتظام في سائر ايام السنة بواسطة الباخرتين « الحديو » و « نيانزا » .

وكان فيتا حسان حاضرا مع المدير فى نفس البرهة التى عرض فيها طلب حـواش افندى على أمـين بك الذى تنـاوله فى الحـال وتصفحـه بسرعـة البرق وأقره.

# انشغال المدير بشحر الغلال الى الشمال وتطبيب مرضى أمادى وجرحاها

وشخص حواش افندى الى محل وظيفته في دوفيليه ولبث امين بك في خور أبو يشرف على شحن الغلال الى الشمال وعلى تطبيب مرضى وجرحى امادى . أما اليوزباشي كازاتى الذي كان لم يزل مقيما في لادو فقدم وقابل امينا بك في خور أبو وأبلغه انه علم ان ترجمانا من الباريين أتى الى لادو وأخبر أن المهديين أخذوه معهم من مكراكا وان هؤلاء دمروا هذه الحطة تدميرا تاما بعد ان أخلوها .

وقرر امين بك السفر الى دوفيليه بعد ان أرسل الى لادو زهاء وقدر امين بك السفر الى دوفيليه بعد ان ورد له إخطار رسمى من الحبوب وكان ذلك عقب أن ورد له إخطار رسمى من البكباشى قائد الاورطة الثانية فى دوفيليه فحواه عدم استطاعته ارسال حبوب الى خور أبو بعد ان كلف بتموين لادو بالحبوب .

أما اليوزباشي كازاتي فقد رحل قبله الى وادلاي .

### سفر المدير الى دوفيليه وخطر الطريق الموصل الها

وكان امين بك قد قرر السفر من خصور أبو الى دوفيليه في ٣٧ يونيه وأعد كل أدوات السفر غير أن الجمالين لم يأتوا الى الساعة التي توارت فيها الشمس بالحجاب . فدعت الضرورة أمينا بك أن يؤجل سفره الى الغصد لأن الطريق كانت غير مأمونة ويستطيع ان يهاجمه فيها عدد قليل من الأهالى بسهولة . وكان هؤلاء في الواقع ونفس الأمر مند ثورة الماتويين Metus التي قمما حواش افندي قبل ذلك بستة أشهر قد صيروا الطريق مخصوفة إذ أقام وا فيها المكامن على مقربة من خصور الطين Khor El Tin في منتصف الطريق بسين خور أبو و دوفيليه لهاجموا مها عاري السبيل الذين لا يكون لديهم الحرس الكافي .

ولما كان احمــد افندى محمود السالف الذكر ليس في امكانه الانتظــار سفّر والدته وشقيقته مع أربعة من الحالين الحدم وأربعة من الحالين فبحـرت عليه هـذه المجازفة أعظم المصائب وأكبر الويلات إذ هاجم هذه القافلة الصغيرة منسر من الزنوج في خـور الطين فأبادها ولم ينج منها

سوى خادم واحد تمكن من الوصول الى دوفيليه فخشى عندئذ حرواش افندى من الاغارة على قافلة امين بك فأرسل ليلل أربعين جنديا ليحافظوا عليه لغاية دوفيليه . ودخرل امين بك هذه المحطة في ٢٤ يونيه .

وأقام أمين بك نحو عشرة أيام في دوفيليه ومنها استمر في تصدير الحبوب في اتجاه الشمال . وتلقى في اثناء اقامته في هذه المحطة خطابا من ريحان افندى في لادو فحواه أنه قام بغارة خلف جبال لادو في اتجاه فادچياله وغنم ذرة ودخنا عقادير كافية لتموين الجند زمنا .

مبارحة المدير لدوفيليه وتكليفه حواش افندى القضاء على دسائس الموظفين

وعند مبارحته دوفيليه وجه الى حواش افندى فى مواجهة الجند والموظفين مجتمعين فى المرسى الكلمات الآتية .

« لقد حاق بى من الهم والاذى ما فيه الكفاية . وليس لى متسع. من الوقت لاشتغل اكثر مما مضى بدسائس وسخافات الموظفين . فأنا افوض لك الأمر فى كبح جماحهم وعدم خروجهم عن حد الواجب . واترك لك مطلق الحرية وأؤيد سلفا ما تتخذه من التدابير » .

وسافر امين بك من دوفيليه في ٤ يوليـه ودخـل وادلاى في ١٠ منه واقام بها عامـين تقريبا في هـدوء نسبي لغاية قـدوم استانلي أول مرة ووقوع الحوادث التي قلبت المدرية رأسا على عقب .

ووجد امين بك في وادلاى زريبة كبيرة بها معدات الراحة كانت قد اعدت له من قبل فنزل بها وقدم اليه فيها رئيس هذه الناحية وكان من عاداته ان لا يأتى قط الى الحطة ووعده بان يرسل إليه رجالا وتراجمة .

واؤل عمرل اقدم عليه امين بك فى وادلاى عزل احمرد افندى محمود إذ ان شخصيته أمست لا تطراق بسبب رداءة سلوكه وشدة وقاحته.

### الغرض من محاولة أمين بك ايجاد مخرج له فى أونيورو

وقد كان امين بك من جهة اخرى ينوى مد حدود مدريته الى ما وراء محرية البرت نيازا حتى اذا جدد المهديون غاراتهم تكون البحرة فاصلة بينهم وبينه . ولم يكن قصد امين بك من تلمس مخرج له في أرض الاونيروو الرغبة في ترك المدرية ومبارحها ، بل كان غرضه الوحيد من ذلك الجاد طريق للانسحاب مفتوحة ليسلكها عند الحاجة إذ أنه كان مغرما عديرية خط الاستواء ورى نفسه سعيدا بوجوده فيها وبدلا من ان يتركها كان يأمل ان يوسعها ويقويها

ويجعلها مقرا سعيدا . غير ان انقسام الجنود السيء العاقبة وخباتة المستخدمين وعويلهم كل ذلك كان يجعل تنفيذ هذه الخطة من الامور الصعبة بل المستحيلة .

ولقـــد أطارت بادىء الامر غارة المهديين غير المتوقعة لب امين بك الا أنه حــى فى هذه الآونة العصيبة لم يبأس من النجاة . والدليــل على ذلك كلامه الذى فاه به عشية اليــوم السابق لوصول الأمير كرم الله وتناقلته الألسن وحرفته تحريفا مشئوما وهو :-

« إن في استطاعتي بعرون الله وحوله أن أحافظ عليكم وأسير بكم عن طريق أوغندة . وآخذ على عاتقي ان اوصلكم الى القاهرة . هذا اذا أوليتموني الطاعة . وفي قدرتي ان اقود الكتبة والضباط وأسلك بهم من طريق أونيورو و أوغندة . أما الجنود فهؤلاء لا اظن ان كباريجا يسمح لهم بالمرور من أرضه . والخدو ليس في حاجة الى بعض جنود سودانية والى بضع بنادق رمنجتون عتيقة . والأفضل ان يظل السودانيون في بلدهم .

لقد بخالجني الأمل بأنكم لو اطعتموني استطيع ان اوصلكم الى القاهرة" سالمين ».

وفى غضون حصار أمادى لم يعد اسمان بك يفكر فى انسحاب قد يمكن ان تكون عاقبته القضاء المبرم عليه وعلى سائر من معه لأن نقل عدة آلاف من الاشخاص بينهم بوجه خاص النساء والاطفال فى جوف غابات افريقية أمر غاية فى الصعوبة ان لم يكن مستحيلا كما جرب ذلك بضعة

الاشخاص الذين امكنهم باوغ ساحل البحر مع استانلي .

وكان امين بك على بينة من هـذه الصعاب التي كانت الباعث الوحيد في تردده كلما دعت الحالة الى سفر أو انسحاب . وكان من ناحية اخـرى اغلب اناس مديرية خط الاستواء سواء أكانوا جنودا أم أسرا لهم من الزنوج وهم يرتاحون لوجودهم في تلك الاصقاع ولا يميلون إلا قليلا لترك مسقط رؤوسهم ليذهبوا الى مصر بعد ان يقاسوا في الطريق من المشاق والصعاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .

والموظفون المصريون الذين برغبون في الرجوع الى بلدهم كانوا اقلية لا تذكر وكان السفر معهم وحدهم في رحلة كهذه أمرا محفوفا بالأخطار . وعدا ذلك فان أمينا بك شغوف بخط الاستواء وفي نيته الاقامة فيه في فقد كان مجذوبا اليه بهوائه العليل ، وسكانه الهادئين هدوءا نسبيا ، وعيشته الرخية . ولو أراد حقا اخلاء المدرية لما استطاع ذلك إلا بعد موافقة الجنود . واذا وافق هؤلاء فليس هنالك شيء أسهل من الرحيل مع ال ١٦٥٠ جنديا المسلحين سلاحا تاما والمزودين بالمؤونة . التي في حوزتهم . اما مملكتا أوغندة والاونيورو فهاتان لا يمكن ان يخطر ببالها الوقوف في طريق جيش عرص م كهذا لتعترضاه .

ولم يكن أمين بك يفكر إلا قليلا في انسحاب كهذا يعد القيام به تقريبا من الاشياء المستحيلة بل كان بالعكس يرغب في اخلاء المنطقة الشالية ونقل المدرية الى القسم الجنوبي ليخضع الاهالي النازلين بين محسيرتي البرت نيازا و تنجانيقا . ونقل قاعدة الحكومة الى وادلاي هي أول خطوة خطاها في سبيل تنفيذ هذه الخطة . وتهيئة المدرية على هذه

غير ان تنفيذ هــــذا المشروع يتوقف على عدم تمنع الجنود وخصوصا الاورطـــة الاولى عن تقديم المـاعدة . وكان امـين بك ينتظر ان يتكفل الزمن بتذليل الأمور فكان الزمن وحده كفيلا بان ينتزع من قلب الجنـــود ما زرعته يد أولئك الطغام السيئى المقاصد من الأفكار الخبيثة ورجع اليه الثقة والطأنينة .

وكان أمين بك يرتقب من حوادث الأيام أن يطراً من جانب المهديين هجوم على لادو يضطر الجنود الى إخلاء جهة الشمال والانسحاب صوب الجنوب . وفي انتظار حدوث ذلك كان أمرين بك يشتفل في سبيل اكتساب ثقة الأورطة الأولى وازالة الصعوبات التي كانت قائمة أمام امتداد المديرية لشطر الجنوب وذلك بمحاولة عقد صلات مع الرؤساء والامراء المستقلين .

وفى ٢٥ يوليه جاء مع ريد لادو خبر مشئوم موداه ان جنود ور اتخددوا سبيلهم مولين وجوههم شطر غندوكورو حسب الأوام التي كان أصدرها اليهم أميين بك في يناير وذلك عندما انتقل اليها عثمان افندى لطيف وكيل المديرية فهوجموا أثناء الطريق ولم ينجم من مجموعهم البالغ ٤٥ نفسا سوى ١٣ نسمة وان هدف العدد وصل الى لادو. وعد أميين بك ريحان افندى مسئولا عن هذه الكارثة لأنه رغما عن الأوام المتعددة التي بعث بها اليه لم يرسل جنودا عندما كان

لم يزل لديه الوقت الكافى وبعد فـــوات الوقت أرسل ٢٠٠ جندى بقيادة فضل الله افندى .

وفى ١٦ أغسطس وصلت الباخرة « الحديو » الى وادلاى قادمة من دوفيليه وورد بها بريد لادو ومن ضمنه بلاغ من عوض افندى فحسواه ان ترجمانا من الفارين من « جور غطاس » روى ان الأمير كرم الله كان آخر من بارح مكراكا وأنه أحرق وهو سائر في طريقه جميع ما صادفه من النقط العسكرية واقتاد معه كل من كان بها .

وفى أوائل سبتمبر بلغت أمينا بك أخبار من مكراكا أتى بها اناس كان قد أمر بارسالهم من الرجاف . وخلاصة همذه الأخبار ان المحطات جميعها سليمة غير انها خاوية خالية وان بعض الرؤساء اقتادهم المهديون معهم الى بحر الغزال وان هؤلاء لم يتركوا منهم أحددا لا في مكراكا ولا في أمادى .

### وفد كباريجا ملك أونيورو الى امين بك

وفى ٢٠ سبتمبر جاء وفد الى وادلاى من قبل كبارىجا ملك أونيورو مؤلف من ثلاثة مندويين ليزور أمينا بك ردا على زيارة الرسل الذين كان قد بعث بهم اليه . وكان الوفد المذكور محمل معه هدايا من منسوجات ودخان وين . ومن مهمته أيضا أن يؤكد لأمين بك أميال الملك الحبية واستعداده لأن يحضر الى أونيوو الطبيب جونكر الذى كان محجوزا لدى أنفينا . وأقام الوفد أياما عومل فها أحسن معاملة وقدم له أمين بك في نهاية الأمر جمالة هدايا ذات قيمة برسم الملك

وكلفه بأن يعرب له عن تشكراته لاظهار استعداده لاحضار جونكر من عند أنفينا ويؤكد له صداقته .

ووزع أمين بك المنسوجات المرسلة من طرف كباريجا على صباط الأورطتين . فاتخصدت خيانة المستخدمين من هصده المسألة وسيلة لبث دسائس جديدة فزعم أحدهم وهو شخص يقال له باسيلي افندى بقطر كاتب الأورطة الأولى في لادو ان هصده المنسوجات لم تأت من عنصد كباريجا بل هي آتية من قبل أمين بك و فيتا حسان . أما القول بأنها هدايا مرسلة من الملك المذكور فهذا ادعاء القصد منه حمل الجنود على المسير صوب الجنوب حيث يسلمون الى كباريجا ثمنا لمرور امين بك ، بل حدث ما هصو أدهى وأنكى إذ تطرفوا وشطوا في الادعاء فقالوا ان النسيج مسموم وأرسله أمسين بك بقصد اهلك ضباط الأورطة الأولى ومواراتهم عن الأعين . واحتفظ بكباشي الأورطة المذكورة ريحان افندى بهذا النسيج ولم يشأ أن يستعمله قط وأرسل واحسدا من ضباطه وهو اليوزباشي على افندى سيد احمد الى أمين بك ليستعلم عن حوادث وادلاى

## تدمير الزنوج محطة بور وارسال حملة لتأديبهم

وإن هو إلا أن سافر الوفد المرسل من كباريجا حتى قدمت باخرة من دوفيليه تحمل أخبرار الخراب والدمار. ذلك ان محطة بور قد دمرها الزنوج في آخر الأمر وان هذا التدمير حدث تماما في اللحظة التي كانت فيها حاميتها على أهبة الذهاب الى لادو. ويظهر أنه على الرغم من الأوام الصريحة الصادرة من أمين بك لم يخطر ببال البكباشي قومندان لادو

أن يرسل جنديا واحددا الى بور ولكن عندما نزل القضاء ووقعت الواقعة بادر بارسال ٢٠٠ جندى بدون أن يكون من وراء ارسالهم أمل ما وبدون أن يحسب ان هذا العدد غير كاف.

وتمكن الى الآن ٤٣ جنديا فقط من المائتى الجندى المذكورين من الرجوع وكانت نتيجة هذه الكارثة ان ثار الباريون الذين ارتاحوا لوهن الحكومة وضعفها.

## إيفاد امين بك فيتا حسان الى أنفينا لاسترجاع الدكتور جونكر

وحاول أمين بك الاستفادة مما أبداه كباريجا من الاستعداد لاسترجاع . الدكتور جونكر من لدى أنفينا حيث من عليه ثمانية أشهر وهو عنصل عنده بدون أن يستطيع أن يقوم محركة أو أن يرسل خطابا أو يصل إليه شيء من ذلك ، فعهد أمين بك الى الضابط سليمان افندى عبد الرحيم القيام بهدفه المهمة فاستصحب هذا بعض الجند وشخص الى فودا Foda عاصمة ماجونجر ومحل وجود جونكر ، غير ان ما أبداه الأهالي من العداوة اضطره الى الرجوع من « خرور جالوبا » ما أبداه الأهالي من العداوة اضطره الى الرجوع من « خرور جالوبا »

يكلف ضابط مراسلته عبد الوهاب افندى طلعت ومندوبه الأول احمد افندى رائف بهذه المهمة لكنهما أبيا القيام بها .

وقد طلب أمين بك من فيتا حسان أن يأخذ هو هذا الأمر على عاتقه فلبي الطلب وقام على متن الباخرة « نيانزا » في ١٠ أكتوبر . ولكون غاطس هذه الباخرة كبيرا ولا يمكنها الوصول الى « تور » Tor اضطر فيتا حسان أن ينزل منها في « فاكانجو » Fakango وسار في طريقه هو و الجاويش عبد الجبار و جندي ظانا أنه ليس من أصالة الرأى استصحاب عدد كبير من الجند لأن ذلك لا يكون من ورائه غير لفت الانظار وزيادة الاحتراس بينما أن اثنين أو ثلاثة أشخاص يستطيعون السير بدون أن يراهم انسان .

وبلغ فيتا حسان في ظرف أربعة أيام فودا عاصمة ماجونجو وفيها قابله الرئيس أنفينا، وكان قد بلغه خربر قدومه، عند باب داره ببشاشة وايناس أدهشاه. وكان الرئيس يرتدى ملابس غربية وطربوشا وحذاء حتى أن من رآه بخاله موظفا مصريا وهو لا يلبس هذه الكسوة إلا في الاحتفالات الرسمية كاستقبال رسول من طرف الحكومة المصرية. ويتكام أنفينا اللغة العربية باتقان بكيفية مكنت فيتا حسان من محادثته بدون احتياج الى ترجمان.

وقد أحضر أنفينا الى ضيفه قهوة وهذا أمر يقوم به عادة رؤساء الزنوج الآخرون .

ولا يمتاز رجال الماجونجو الذين يسكنون هذا القسم عن الأقوام الرحل

الآخرين الذين سبق وصفهم إلا بنظافتهم وكثرة استعالهم الملابس. وأكثر ما يشتغلون به الفلاحة وقليل منهم يشتغل باقتناص الفيالة. وأهم أغذيتهم الموز ويحصلون عليه من مزارع لهم واسعة من هذا النوع. ولهم عادة تعدد من أعجب العادات ذلك ان بنات ملك هذا البلد يملكن تماما بلاحياء أن لا يتزوجن. وهن مع ذلك غير ملزمات أن يبقين أبكارا لأن كل رجل يعجهن يجب عليه أن يظل طوع ارادتهن غير انهن متى قضين منه وطرهن أمرن باعدامه حتى لا يستطيع الافتخار بما نال منهن من تنعم. ولا ينجو من الاعدام إلا من ساعده الحظ وانغرست محبته في قلوبهن فهذا عند ثذير فع الى مرتبة « ماتونجولى » أى وزير. وعدا ذلك فان الرئيس له وحده امتياز التزوج من اخته.

وكانت « فودا » التي يقيم فيها أنفينا نقطة مصرية في السابق تابعة لمركز فويرا وأخليت فقط عند هجوم المهديين . ويشق هذه القرية نهــــير ويوجد على الضفة المقابلة مسكن الطبيب جونكر . وهناك على هذه الضفة أمر أنفينا ببناء مسكن فيتا حسان ولا يفصله عن المسكن الأول غير حديقة صغيرة . ورافق أنفينا فيتا حسان لغاية حافة النهر وأمر بانزال متاعه في مركب ولم يبق في هذا البر سوى بغلته .

وأحضر أنفينا خلال عبور الأمتعة مقعدين جلس هو و فيتا حسان عليهما متفيئين ظلال شجرة من أشجار التمر هندى وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث. فسأل أنفينا فيتا حسان عن الداعى الى سحب الجنود من بلده قائلا ان وجودهم يحميه من غارات كباريجا الذى يخافه ويخشاه كثيرا. ورجاه أن يطلب من أمين بك باسمه رجوع الحامية وانه يتعهد أن يقوم بلوازمها.

وأردف أنفينا أنه كان دائما أبدا مخلصا للحكومة وانه ليس من العدالة في شيء تركه هكذا تحت رحمة كباريجا وأنه سيأتى بلا ريب يوم يدم فيله ذلك الملك بلده.

فهدأ فيتا حسان روع أنفينا وطمأنه من ناحية مقاصد كباريجا ووعده بأن يكلم أمينا بك فى هذا الموضوع . ثم سلم عليه وعبر وحده النهير فوجد جونكر فى انتظاره ولدى مقابلتها صافح كل منهما الآخر معبرا عمراً يكنه له من الشوق وبعد ذلك وليا وجهها شطر منزل الطبيب .

وظل الطبيب جونكر في هــــذا المكان ثمانية أشهر لم يستطع في خلالها أن يرسل جوابا واحدا الى ساحل زنربار. أما أوغندة فكانت في حرب مع ماجونجــو ولم يكن في استطاعة انسان أن يجتاز أرض ملك أوغنــدة المدعو موانجا Mwanga وهو ابن متيسا الذي توفي وقد تولى عرش أوغنــدة بعد وفاة والده. ولقد جرب جونكر كل الوسائل للخلاص من هذا الأسر فلم تنجح منها وسيلة وكان يقضى أوقاته في فلاحة بستانه ومتابعة دروسه.

### إرسال حامية من الجنود المصرية الى عاصمة ماجونجو

وبر فيتا حسان بوعـــده لأنفينا وكتب الى أمين بك ليرسل ثلة مرف الجنود الى فودا . ويقول فيتا ان الأيام التى قضاها فى هـذه القرية هى أطيب الأيام التى قضاها من حياته فى السودان . وكان أنفينا يقدم لهما بانتظام الذرة واللحم وفى كل مرة يطلب منهما الالحاح على أمين بك بارسال حامية مصرية .

وفى بهـــاية الأمر أتى الى فـــودا فى أوائل ديسمبر صابطان وهما سعيـد افندى عبد السيد و نخيت افنـدى ومعها ١٥ جنــديا . وهـذا العــدد الأخير من الجنود مكلف بالاقامـة فى القرية السالفة الذكر بصفة حاميــة .

وفى ١١ ديسمبر بعد أن ودع فيتا حسان و جونكر أنفينا انطلقا في السير مع الضابطين مولين وجوههم شطر فكواج Fakwadj الواقعة على بعد ١٥ دقيقة من بحيرة السبرت نيازا فبلغوها بعد سفر أربعة أيام ونزلوا في دار رئيس القسرية منتظرين حضور الباخرة « الحديو » وقد وصلت في اليوم التالي الموافق ١٦ ديسمبر وعلى ظهرها أمين بك . وعاد الجميع معا الي وادلاي .

ويقص لنا فيتا حسان قصة في تدوينها هنا شيء من الفائدة والفكاهة ، قال :

« مما يلفت الانظار ان أسماء القرى الكبرى الواقعة في المنطقة التي بين النيل الأبيض ونيل فكتوريا ابتداء من دوفيليه لغاية بحيرة البرت نيازا حيث توجد مساقط مورشيزون ، تبتدىء تقريبا جميعها بحرف « ف » وذلك مثل :

« فادیبك . فویرا . فاتیكو . فالورو . فابو . فادوللی . فارابوجـو . فاتانجا . فارادجوك . فارشیلا . فاتاجورا . الخ . . .

« وهـذه الماثلة في بدء هـــذه القرى بحـرف الفـاء لم تأت عفـــوا فلقــد حفظ الأهالي سيرة عجيبة بصدد هـــذه المسألة تلقاها الخلف عن

السلف. ذلك آنه في زمن بعيد جدا ظهر في تلك المنطقة شيخ من شيوخ العرب ومن أولياء الله الصالحين. ولم يكن معه من الأتباع سوى رجل واحد من المؤمنين وكان كل ما لديه من السلاح فرع أخضر يستعمله كمنسأة يتوكأ عليها. ورأى الأهالي في ظهور هذا الرجل الأبيض الذي لم يسبق لهم أن رأوا مشله آية من الآيات ومعجزة من المعجزات. وملاحه، وكان ذلك الشيخ يعرف كيف يتوصل الى إفهام الأهالي ما يريد افهامهم إياه وكيف يطفىء جذوة حدتهم عند المخاصات وكيف يصالحهم. وصارت كماته لها منزلة الوحى المنزل.

« وكان الشيخ فرج ، وهذا هو اسمه ، ينبىء الأهالى بأنه سيأتى يوم يظهر فى هـذه البلاد اناس بيض نظـيره ويوصيهم بمقابلتهم كاخوان لا كأعداء ( وربما كان يلوح الى المصريين ) . ولكيلا تمسى تعليهاته نسيا منسيا كان يضيف على اسم النواحى التي يمر بها أول حرف من حروف اسمه وهو الفاء . وقال للناس ان أسماء هذه النواحى يجب أن تذكركم على الدوام بالشيخ فـرج وتعليهاته حتى لا تكونوا سببا فى حدوث أذى يلحق باخوانكم البيض عندما يأتون .

« فاذا سألت من أين أتى هذا الشيخ ومن هـو والى أين ذهب فلا تجد مجيباً. وان الذين بلغوا من الكبر عتيا هم وحدهم دون سواهم الذين ادعوا ذكر ولى مر ببلدهم مرور الطيف ولكنهم لا يعطونك من أوصافه شيئا غير أمره الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ».

### حوادث المديرية اثناء غيبة فيتا حسان

فى ١٤ اكتوبر وصلت الباخرة « الخديو » الى وادلاى على حين فجأة قادمة من دوفيليه وذلك فى الساعة التاسعة والنصف مساء وجاء معها الخبر الآتى وهو:

انتقل ريحان افندى الى غندوكورو فى ٢ أكتوبر ليتفقد فيها أشغال الدفاع الجارية بها. وفى ٤ منه ورد له خطاب من اليوزباشى محمود افندى العجيمي أخسبره فيه أنه عند نروغ الشمس نبهه رئيس تراجمة الباريين الى ما يأتى :

ان رئيسي الباريين المقيمين بجوار المحطة وهما وادماري Wad Mari و واديانجا Wad Ianga أخذا أبقار الحكومة ليلا ونشرا هما وأتباعها راية العصيان. وبعد ذلك بساعتين هاجم جمع غفير من الزنوج محطة لادو فصوبت عليهم ثلاث طلقات من أفواه البنادق فولوا الأدبار غير ان لادو محصورة وجميع المواصلات مع الرجاف مقطوعة.

وقدم تراجمة الباريين مبكرين وطلبوا ذخيرة فصرف لكل منهم ربطة بها عشرة مظاريف وذهبوا ليحضروا الى المحطة عشائرهم ومتاعهم غيير انه لم يرجع منهم سوى أربعة رجال بسلاحهم وبعض رجال آخرين بدون سلاح .

وأخبر ترجمان ظل مخلصا للحكومة ان الذين قامروا بالهجوم على لادو و غندوكورو هم عشائر الشير Shirs ، و الدنكا Dinkas ، و النيامبارا ، ويقول النياب الله الله الباريسين ، ويقول ويحان افندى علاوة على ذلك ان الرئيس بافو Befo كان روح المصابة وان هذا الرئيس من البالنيان Belinien ، فأرسل أمين بك في الحسال ضباطا مزودين بالتعليات اللازمة وأرسل معهم المؤونة الكافية برسم لادو و الرجاف وهي عبراة عن ١٥٠٠ اردب تقريبا إذ أن الباريين أرسلوا أولا الحبوب الى الحكومة وبعد ذلك ثاروا .

وفى ١٨ أكتوبر قدم اناس من قبل كبار بجا بقيادة أمسيجى Msigi ترجمان أمين بك سابقا وكانت مأمورية هذا تنحصر فى أن يتأكد اذا كان رئيس الاثراك (أى المصريين) هسو نفس صديق كبار بجا قديما أى أمين بك وانه اذا وجده هسو بعينه يضع نفسه فى خدمته أما اذا ظهر له عكس ذلك ينقلب راجعا الأن كبار بجا لا يريد أن يكون له صلة ما بالحكومة .

وقص أمسيجى على أمين بك ان موانج الملك أوغندة الجديد أعدم، سائر كبار الرجال الذين كانوا فى بلاط أبياله ولم يستبق منهم إلا صديقه الوزير الأول . وان أربعة من الأجانب نزلوا فى أوغناله وان العلائق بينها وبين الأونيورو متوترة ولكن السلع ما زالت تغدو وتروح بدون أدنى عائق حتى ان العرب يصدرون ويستوردون البضائع والمراسلات من غير ارهاق ولا اعنات .

وهمس أمسيجي في أذن أمين بك بيعض تعليات سرية فحصواها ان كباريجا يعرض عليه أولا ان ينتقل هو ورجاله إليه وذلك عند مسيس الحاجمة أو ان يقدم له الوسيلة بان يجتاز بلده متجها نحصو الجنوب. وكان يعلم امين بك ان في هدذا الأمر سرا غامضا وان وراء الأكمة ما وراءها.

ومن حــوادث المديرية أيضا ان اليوزباشي على افندي سيد احمد الذي أرسله ريحان افندي الى وادلاي ليتصيد الأخبار كما ذكرنا قبلا ، سافر منها راجعا في ١٤ أكتوبر وبلغ الرجـاف في ٢٤ منه ووجد الطريق مسدودة من اسبوعين بين لادو و الرجـاف و غندوكورو فطلب ١٠٠ جندي وذخيرة . واختفى تراجمـة الرجاف كافة وأخذوا معهم اسلحهم وظل الرئيس لاكي Laki وحده على عهده مع الحكومة والله يعلم الى متى يظل محافظا على هذا العهد .

وفى ١٤ اكتوبركتب ريحان افندى ان الباريين جددوا غاراتهم وانه لو تراءى ان لادو فى غير استطاعتها الثبات تتراجع حاميتها الى الرجاف. • وان الطريق في جنوب هدفه الناحية خالية الرائح والغادى لغاية هذا اليوم.

وفى أول نوفم بر أرجع امين بك رسل كباريجا على متن باخرة الى عطة كيبيرو Kibiro الواقعة على محيرة البرت نيانرا بعد ان زودهم بالهدايا والخطابات واصبح الآن كل شيء معلقا بحسن ارادة كباريجا ولكنه اذا رفض وآل ذلك الى الفشل يقرول امين بك انه يبقى لديه وسيلة ارسال مدين عن الى أوغدة عن طريق مرولى حتى لو دءت الحالة

الى استعال القوة.

وفى ١٧ نوفمبر وصلت الباخرة « الحديو » فى البحكور الى وادلاى آتية من دوفيليه وبها خطابات من على افندى سيد احمد فى الرجاف علم منها ان الرئيس لاكى انضم الى الثائرين ، وعلى همذا أمسى بلد البريين برمته متمردا حاملا راية العصيان ، وان لادو ما زالت محصورة وان جمعنا غفيرا من السود الباريين و الدنكا هاجم الرجاف فصد بعد ان منى بخسارة قدرت به ٥٠٠ قتيل وكثير من الجرحى ، وان الزنوج قامروا بهجوم آخر فصدوا ايضا بخسائر فادحه قوان الرجاف محصنة تحصينا منيما وممونة تموينا حسنا وعلى ذلك تعد كل هذه الغارات تافهة ولا يؤبه لها . وأرسل امين بك نجدات وكرر أوامي بصدد انسحاب الحامية .

وكان أمين بك قد أرسل ثلة من الجنود كما ذكرنا قبلا لينشىء محطة فى فودا لدى انفينا وأرسل معها حمالين ليعودوا بجونكر و فيتا حسان . وكان الأول قد فشل فى مأموريته وهى فتح باب المفاوضات مع زنربار عن طريق أونيورو و أوغندة ثم علم فى ١١ ديسمبر بوصولهم الى فاجانجو Fagango الواقعة على شاطىء محيرة البرت نيانزا فأقلع فى الحال على ظهر الباخرة « الخديو » للاتيان بهم ورجع هو وهم الى وادلاى .

وفى ١٥ ديسمبر قدمت الباخرة « نيانرا » الى وادلاى آتية من دوفيليه ومن اخبارها ان جنود الرجاف قاموا بفارة كللت بالنجاح وغنموا فيها من الباريين كثيرا من الانعام .

وفى ٢٣ منـه قدم الى وادلاى جماعـة كباريجـا الذين كان أنيط بهم

مرافقة الطبيب جونكر الى أونيورو . وكانوا يحملون خطابا من ملكم المين بك يقول فيه ان سبب تأخير أولئك الجماعة هو عدم وجود سلع لدى العرب على ان أمينا بك علم انه لم يرخص لتجار زنربار بالذهاب الى وادلاى .

وقرر جونكر السفر فى الحال الى أونيـورو وان يحـاول الذهاب منها الى أوغندة ومنها الى زنربار . وعين أمين بك فيتا حسان وكيلا للحكومة لدى كباريجا وأصدر له أمرا بالسفر مع جونـكر .

وكان جونكر محتاجا الى شيء من النقود ليدفع أجر خادمة حبشية وهي أرملة ضابط خطرى . وكانت هذه الخادمة في بادىء الأمر في خدمة ماركوبولو . هذا عدا احتياجه الى شراء ما قد يطرأ عليه من اللوازم خلال السفر . ولما فاتح فيتا حسان بما هو فيه من الحيرة أشار عليه بأن يخاطب في ذلك حواش افندى لأنه سخى وكريم فلا يبخل بشيء ثم انه الوحيد في المديرية الذي يملك نصابا كبيرا من النقود .

وكان حواش افندى يملك عسددا كبيرا من الرقيق يستخدمه في كل أنواع الاعمال مشل زراعة البصل والقطن وصناعة الدامور والاحذية وكانت قطعانه العديدة تستطيع ان تفي بالشطر الأكبر من حاجات المديرية بل تأتى له بقدر طائل من الايرادات.

وكان حواش افندى من جهـــة اخـرى ليس بالرجـــل الشحيح ولا من أولئك الذين تأبى نفوسهـم اسداء المـــروف ولا يمكـنه أن يرفض شيئا يطلبـه صديق له لاسيما إذا كانت المسألة مسألة دراهم والطالب

جونكر الذى تربطـــه وإياه رابطة صداقة متينة وله فى نفسه منزلة سامية . فوضع حواش افندى بسرور مبلغ سبعائة ريال تحت أمر الطبيب جونكر وتعهد هذا ان يدفعه لاسرته عندما يصل الى القاهرة .

واتفق جونكر و فيتا حسان على ان يقيما وليمة وداع لأمين بك و كازاتى ولكبار الضباط والموظفين في وادلاى . فأكلوا هنيئا فرحين إذ كان يخامرهم الأمل بأن يفتحوا طريق الاتصال بالعالم التمدين .

# ١ - ملحق سنة ١٨٨٥ م رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مدير يدة خط الاستواء (١)

القسم السابع من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

تموين محطة بور وارسال حملة لانقاذها

قرر أمين بك في مستهل هذا العام إرسال حبوب الى بور لتموينها واستدعى على افندى سيد احمد من الرجاف سريعا ليختار الضباط والعساكر اللازم اشتراكيهم في الحملة التي عزم على إرسالها الى بور لانقاذ من بقى بها على قيد الحياة فشحن بمركبين ٤٠ اردبا من الحبوب وأنزل بها ٤٠ جنديا بقيادة صابط معه عمان افندى لطيف مأمور المدرية و تقضى الأوام الصادرة اليها انه اذا رؤى ان حامية هذه الحطة في غير استطاعها أن تشت زيادة عما مضى يجب عليها عندئذ اخر لاؤها والرجوع الى غندوكورو برا أما الامتمة والمرضى فينقلون بالمركبين . وبعد أن تزودت الحملة بهذه التعليات اتخذت طريقها في اليم .

وكانت الأخبار قد انقطعت عن أمادي مدة . وكانت حاميتها في ذلك

<sup>(</sup>١) — راجع الجزء الثالث من كتاب « رحلات في افريقية » للطبيب جو نكر .

الوقت مؤلفة من ٥٠٠ جندى مسلحين بينادق رمنجتون . أما قوة العدو فكانت غير معلومة إلا أنه يؤخد من الاشاعات الذائعة أنها مؤلفة من رجال عبد الله و على كركوتلي ويمدهم العرب الذين في الناحية وهذا كل ما لديهم .

### إنذار عَمَان أرباب أمينا بك بأخذ أمادى

وبعد الانتظار وصلت محاتبات من أمادى فى أوائل شهر ينساير. ووردت ايضا خطسابات من عمان ارباب بمسكر الشوار يقول فيها انه عاد من بحر الغزال ومعه ٤٠٠ مقاتل ويصرح فى عبارات سداها ولحمها التعصب بأنه صار من كبار انصار المهدى ويبددى دهشته من انه حين رجوعه وجد اخوانا يقتتلون ويصرح فيما يتعلق بشخصه بأن مقاصده سليمة وينذر أمينا بك بعد ذلك بأنه اذا لم يأت اليه فى ظرف عشرة أيام لوضع حد لسفك الدماء فانه يستولى على أمادى برجاله.

ومما قاله انه ما كان ينتظر ان يلاقى الحسرب ولذلك لم يحضر إلا ١٠٠٠ رجل غير انه عند الحاجة يرسل بلا توان ٢٠٠٠ مقاتل من جور غطاس .

وورد كذلك عدة رسائل من الثائرين لموظفى المديرية يحرضونهم فيها على الانضام الى المهدى ورسالة من الأمير كرم الله يقول فيها ان المهدى نازل امام الخرطوم.

### رد أمين بك على عمان أرباب

وعلى أثر ورود هذه الأخبار بعث امين بك برسل ليستدعوا على افندى السيد احمد من الرجاف و احمد افندى مجمود من مكراكا .

وهذه اجابة امين بك لمان أرباب:-

« ان الذين أضرم وانيران العداوة هم العرب أنفسهم وان الموقف تغير تغييرا كبيرا بهرب ابراهم افندى جورجورو وفرار العرب. وانه هو وأى أمين بك لا بمكنه أن يبارح المدرية وانه ينذر عمان ارباب بصفته مرءوسا له بأن يحضر للمثول بين يديه في لادو ».

موقف المدرية واستعدادها للطوارىء

أما الموقف في المديرية في ذلك الوقت فكان كالآتي :

أخلى قسم كبير من المديرية وحشدت الحاميات التي كانت مرابطة به في المحطات المهمة لأن هذه الحاميات لم يكن في استطاعها وهي على ما كانت عليه من التشتت أن تثبت في اماكها في الظروف الحاضرة . وريحان افندي الذي كان يرتقب يوميا مجيئه من ممبتو ليذهب ويتولى القيادة في مكرا كا لم يحضر بعد . أما المائة الجندي النظامي الذين سيحضرهم معه فسيرسلون الى أمادي . واذا رؤى انه في غير حيز الاستطاعة ابقاء قاعة المديرية في لادو عندئذ يكون من الأفضل اخلاء هذه المحطة في أقرب وقت ممكن من الملكيين ، وان لا يترك فها إلا حامية عسكرية كما تراءي ذلك في العام الماضي .

والظاهر ان هذا الرأى الأخــير أقرب الى الصواب لأنه لو حصل انسحاب من أمادى يعقبه في الحال قحط في الحبوب في لادو. وهذه المادة نقص الوارد منها الى لادو نقصانا بينا منذ ظهر العدو أمام محطة أمادى. أما التعويل عليه لو سقطت أمادي . وكان من الضروري التراجع الى المحطات الجنوبيـــة لأنه لم يكن في حبز الامكان اخلاء محطات دوفيليه و وادلاي و فاتيكو لوجودها في قلب بلد غني محاصلاته من الحبوب لاسما المحطة الأولى إذ أن سها الترسانة النيليـة والباخرتين « الخـدو » و « نيانرا » اللتين هما روح المدرية ولا مكن ان محدث مثل هذا الاخلاء إلا عند الضرورة القصوى . أما لو حدث شيء كهذا من باب الاتفاق عندئذ يجب الرجوع الى احتلال محطات الجنوب التي تركت ونقل قاعدة المدرية الى ماجونجو (١) حتى يكون في الاستطاعة الاتيان إليها بالباخرتين المذكورتين. وهذا وان كان يستلزم كثيرًا من المشاق في نقل الأهمالي من مدنيين وعسكريين لكثرة عددهم لكن فيه من جهة اخرى امتياز وجودهم في بلد مصاف للحكومة لأن فانه من المحتمل بل فوق المحتمل ان المهديين لا يتتبعونهم لغاية هـذه النواحي . القصية . تلك هي آراء أمــين بك يشاركه فيها أيضا جونكر مشاركة

ونقل رسل انفينا الذين كأنوا قد قدموا للمرة الثانية ان الخطابات التي سلمت اليهم ما أمكن ارسالها الى متيسا و المبشرين المقيمين عنده وذلك

<sup>(</sup>١) - عند مصب النيل في بحيرة البرت نيانزا .

وقدوم رسل انفينا هذا بعث فى نفس جونكر فكرة سفره صـوب الجنوب هذه الفكرة التى كانت خام ته قبلا ولذا استبقى هؤلاء الرسل فى لادو بغية السفر معهم .

وشرع أمين بك فى تنفيذ مشروعه فأرسل الى لابوريه و دوفيليه عدة شحنات من الأمتعة وبعد بضعة أيام جهاء على افندى سيد احمد الى لادو وأتى توا على اثره فيتا حسان من أمادى . ولم يأت هذا الأخير بأخبار كثيرة لم تكن معلومة من قبل . وأبلغ عن كثير من الخرق فى الأعمال وسوء التصرف الذى شاهده وكان هذا سببا فى ارسال خطاب تعنيف الى مرجان افندى وتغيير كتبته .

وروى فيتا حسان انه وان كانت حامية أمادى مؤلفة من ٥٠٠ جندى فلم يحكن أمامها سوى ٣٠٠ من الثوار وان جميع التقارير التي أرسلت قد بالغ فيها عمدا الكاتب عمان افندى .

وجمع أمين بك كبار الموظفين وأحاطهم بخطته وترك لهم الخيرار في الرسال أمتمتهم في الحرال أو تأجيل ذلك إلا انه صرح لهرم بأنه قد يحتمل ان يتمكن فيا بعد ان يجد لهم حمرالين. أما جونكر فحزم متراعه وأرسل بعضه وانتظر مجيء كازاتي و احمد افندي محمرود من مكراكا المرتقب وصولهما يوما بعد يوم لكي يستقى منها للأخيرار.

وفى ٢٠ يناير وصل كلاهما ومعه توابع كثير عديدهم. وأيد احمد افندى محمود أقوال كازاتى بأن الحالة فى مكراكا ليست مرضية إلا قليلا وأنه لغاية سفر جونكر لم يكرن ريحان افندى قد بارح ممبتو ولم يكن قد جمع السلاح من العرب النازلين فى المحطات النائية ، وان همؤلاء لا ينوون تسليمها لانهم يجنحون للثورة وانه من المحتمل ان يغيروا على المحطة قريبا .

أما فيما يتعلق بأمادى فان مرجان افندى لا ينفك يطلب لهما ذخيرة على انه يوجد في المستودعات حسيا هو مسطور في الدفاتر ١٠٠٠٠٠ مظروف وانه لم يقع حول المحطة وقائع هامة . والظاهر ان مرجان افندى لم يكن أهسلا للمهمة التي ألقيت على عاتقه رغما عن كونه اشترك في حرب المكسيك . وفوق ذلك فانه يصرف همه في تعاطى المسكرات ولكونه أميا يجهل القراءة والكتابة كان الكتبة لا ينفكون عن أن يلعبوا به . ونظرا لهذه الحسالة قدم احمد افندى محمود نفسه للذهاب الى أمسادى مع انه لم يسترح من وعثاء السفر في مكراكا لكي يأتى عسلومات صحيحة لأمسين بك عن الحالة السائدة في تلك المحطة ، وسافر فعلا .

### سفر جونـکر الی لابوریه

ظل جونكر بعد ذلك عدة أيام مع كازاتى ثم سافر من لادو فى ٢٦ يناير. وكل من كان عليه أن يبقى بها سار معه الى ما بعد الباب الكبير. وبعد ان صافح الجميع وقد صافح أغلبهم مصافحة الوداع الأخير مامتطى حماره ولحق بحاليه.

وتسلم جونكر اشياء كثيرة منها ١٥ هملا من امين بك و ١٠ من على افندى سيد احمد ، وهمده الأشياء بجب توصيلها الى لابوريه . وتسلم كذلك كمية من الرسائل برسم تصديرها ان امكن الى زنربار ومنها الى القاهمة . وسلمه امين بك ايضا تقاريره لترسل الى الوزارة فى القاهمة وخطابات برسم المبشرين فى أوغندة وبرسم شوينفورث Schweinfurth فى ديار مصر .

وأخذ جونكر من الرجاف هملين من الملح لأن هذه المادة مطلوبة كثيرا في البلاد الجنوبية . وفي هذه المرة قطع المسافة بين بيدن و كري برا لأن السفينة التي سافر عليها في المرة الأخيرة قد غرقت ومع أنها انتشلت كان لا يرجى منها نفع في ذلك الوقت .

وكان جونكر قد عقد النية على أن يقيم يوما في كري عند احمد افندى الاسيوطى الذى أكرم مثواه عند زيارته له في رحلته الأخـــيرة . وبما ان احمد افندى المذكور كان قد انتقل الى محطة موجى فقد استمر جونكر آخذا في السير وعندما وصل الى هذه المحطة علم ان ابراهيم افندى حليم قد استدعاه في السير وعندما وصل الى هذه المحطة علم ان ابراهيم افندى حليم قد استدعاه في لابوريه لأن هذا كان قد صحت عزيمته على القيام بغارة . وبعد أن قضى في هذه المحطة الليل انطلق في سبيله وعندما بلغ لابوريه استقبله هـــذا الضابط وأنرله في ديوانه .

### سفر جو نڪر الي دوفيليه

أقيام جونكر في لابوريه يوما وأحاط الضابطين بمــــا حدث في لادو كما أبلغهم الأخبار التي جاءت اليهــــا . وتسلم ابراهيم افندي حليم الاحمــــال التى أرسلها أمين بك و على افندى سيد احمد الى جونكر . وبما ان حواش افندى كان قد اصدر الى ابراهيم افندى حليم أمرا بأن يحضر مع جونكر الى دوفيليه فقد سافرا معا ووصلا أولا الى خور ايو وقضيا فيها الليل فى ضيافة قائد المحطة مصطفى افندى .

وفى ٣ فبراير سافرا من خور أبو وبلغا دوفيليه . وكان حواش افندى وقتئذ غائبا فى وادلاى ولعدم وجود باخرة اضطر جونكر أن يقيم فيها لغاية ٩ فبراير .

وكثرت عليه خلال اقامته طلبات الموظفين الذين يريدون مرافقته بصفة كتبة لأن أمينا بك كان قد سمح له بقصد تسهيل مأموريته أن يأخذ معه الموظف الذي يريده . وكان فيتا حسان مستعدا لمرافقته ثم قدم عبد الوهاب افندى لهذه الخدمة وفي نهاية الأمر استقر الرأى على انه اذا جرت الأمور في مجرى غير حسن يسافر معه حواش افندى الى زنزبار وبعدها الى القاهرة .

وطلب أيضا احمـــد افندى رائف استخدامه بصفة مندوب فوق العادة لأنه كان يخشى كثيرا أن يقـــع فى مخالب الثائرين ولكن جونكر رفض طلبه لشدة خوفه وجزعه . وتظلم الكاتبان القبطيان باسيلى افندى و توما افندى له من سوء معاملة حواش افندى لهما وطلبا السفر معه مصحوبين بروجتيها القبطيتين فقبل جونكر ذلك فى بادىء الأمر ولكنه عدل واستقر به الرأى أخيرا على ان لا يأخذ معه احدا .

ووصلت في نهـاية الأمر الباخرة « نيازا » من وادلاى بدون أن

يكون فيها حواش افندى وعلى ذلك رجع ابراهيم افندى حليم الى لابوريه وأراد جونكر أن يعجل بالسفر ولكنه استحال عليه أن يسافر قبال ه فبراير. وكانت الباخرة مقلة عددا كبيرا من الركاب وليس بها غرف للمسافرين إلا أنه عندما وضع قدمه على ظهرها تخيال له انه وضعها في أرض المدنية. وتسلم من دوفيليه كثيرا من الخطابات برسم القاهرة والخرطوم وهذا ما زاد في حجم طرد البريد الموكول اليه توصيله زيادة كبرى.

#### سفر جونڪر الي وادلاي

استمر السفر فى أول يوم الى ساعة متأخرة لأن قاع الهر كان مأمونا ومعلوما تماما . ووقفت بهم الباخرة جملة مرار لأخسذ الوقود الذى أحضره الأهسالي الخاضعون للحكومة . وكانت محطة أبى نخرة القائمة على الضفة الغربية فى نصف الطريق بين دوفيليه و وادلاى والتى بنيت فى العام الماضى قد أخليت وتركت .

وفى اليوم الثانى وصلت الباخرة الى وادلاى بعد الزوال . وكان حواش أفندى هناك وكان قد أرسل ١٧٥ جند ديا ليقوموا بغارة فى أرض الماديين ابتغاء الحصول على مغانم من الأنعام . وهذا العدد يؤلف أكبر قسم من الحامية .

وكانت وادلاى قائمة على هضبة فى الضفة الغربية مشرفة على بلد اللور الواقع فى الجنوب على امتداد النهر .

وكانت المحطـة مكتنفة بالمتـاريس وقلاع من الاتربة مثل دوفيليـه.

وتمت هذه الأعمال في الشهر الأخسير . وكان الزنوج في النواحي المجاورة يعرفون حق المعرفة انه من سنين مضت لم ترد أية باخسرة من الخرطوم وكانوا يشاهدون المحطات تترك الواحدة تلو الاخرى ولا يخسلو الأمن من ان هذا يدع أثرا سيئا في نفس الأهسالي من جهة الحكومة أو يستنتجون منه ان يومها مالت شمسه الى المغيب وعلى ذلك يرفضون الدخول في خدمتها بل يثورون في بعض الأحوال .

## سفر جونكر الى كاميزوا لتسهيل طرق المواصلات مع أوغندة

وكان من الواجب على جونكر أن ينتظر الى حين رجوع الجنود الذين كانوا قد ذهبوا لشن الغارة إلا أنه مرت الأيام تـترى ولم يحضروا بل أذيع انهم ذهبوا بعيدا عما كان مقررا فى الخطة التى رسموها أولا . وعلى ذلك أدرك حواش افندى ان جونكر لا يستطيع الانتظار أكثر مما مضى وقرر تسفيره بالباخرة « الخديو » إلى نقطة يقال لها « خط الطور » ومنها يسلك برا الى أن يصل الى محدل اقامة أنفينا وان يؤلف حرسه من بضعة جنود وتراجمة ويأخذ معه حمالين من « اللوريين » . وركب قسم من أعضاء هذه الحملة فى الباخرة والقسم الآخر فى مركب حديدى قطرته الباخرة . وكان لهدنا المركب أهمية خاصة لأنه احد المركبين اللذين طاف عليها جيسى حول شواطىء محيرة البرت نيانرا لأول مرة .

ورفعت الباخرة « الخديو » مراسيها في ٢١ فبرار وكانت أكبر من الباخرة « نيانرا » وبها معدات للراحة أكثر منها أيضا وكان بها غرفة صغيرة أقام بها جونكر . وكان منسوب ماء النهر قد هبط هبوطا

كبيرا وبعد أن سارت الباخرة زمنا أمسى غور الماء قريبا جدا وتعذر متابعة السير وعلى ذلك قرر الربان الرجوع الى وادلاى واكن جونكر أمر بوقفها على مسافة بضع ساعات من المحطة ونزل الى السبر بقصد متابعة السفر .

وفى ٢٧ فـبراير انطلق فى السير مخترقا أرض الشولى ووصل فى ٢٧ منه الى النيل قرب محطة فـــودا التى كانت قد أخليت وكان أنفينا ينتظره فيها هو وعدد من الرؤساء . وكانت سلطة أنفينا قد تضاءلت وضعفت ضعفا بينــا بعد سفر العساكر لأن هـؤلاء كانوا يحمـونه من عنت كباريجا وكاميزوا واستبدادهما .

ودعاه خوفه من بطش هذين الجارين إلى أن يرحل ويقيم فى جزيرة صخرية فى وسط النهر وابتعد عنه كثير من رعاياه وتركوه والباقى نزح الى الجزيرة وأقام معه فيها .

وفى ٢٧ فبراير عـبر جونكر النيل ونزل فى محطة الحـكومة القديمة وكانت الأكواخ قد احترقت إلا أن اثنين منها بقيا فى حالة حسنة فأتخذهما سكنا له .

وكانت مهمسة جونكر الرئيسية تنصصر في أن يعمسل على مرور المراسلات التي معه الى أوغنسدة وتسييل المواصلات معهسا وأن يتصل بكاميزوا بن ريونجا من أجسل هذه الغاية . وكانت الخطابات التي أرسلت من لادو قبل ذلك برمن ما زالت عند أنفينسا ولم يقبل أحد أن يتكفل بنجاز هسذه المهمة . وعلى هسذا كتب جونكر الى كاميزوا خطسابات يقول له فها انه ريد الحضور عنسده لزيارته ويطلب منسه

المعونة لتسهيل سفره.

وفى ١٧ مارس أرجع جونكر الجنود الذين رافقوه فى رحلته من وادلاى وهملهم رسائل برسم أمين بك ولم يحجز إلا ترجمانين و ضابط صف يقال له عبد الرجال وقد عزم على ارجاعهم فيما بعد .

وفى ١٥ منه ورد رد كاميزوا بالسماح لجونكر بالحضور عنده إلا أنه يحظر على أتباعه أن يدخلوا أرض أنفينا . وعلى هدذا قرر الانطلاق اليه وان كان لم يرتح لهذه الاجابة إلا قليلا .

وفى ٢٥ منه أرجع جونكر الترجمانين الباقيين عنده الى وادلاى واحتفظ بضابط الصف الذى كان قد اعتزم على ان يدعه فى المحطة مع متاعب عندما يسافر لزيارة كاميزوا وأرسل مع هذين الترجمانين خطابات لأمين بك وتبغا لفيتا حسان .

وفى ٢٧ مارس سافى رووصل الى حيث يقيم كاميزوا ولم يعترضه شيء فى طريقه ونزل فى كوخ كان قد أعد له . وقابل جونكر كاميزوا مرارا وعلم منه ان متيسا ملك أوغنددة قد قضى نحبه وخلفه على العرش ولده و موانجا » وانه يوجد لدى هذا ثلاثة من البيض .

وحصل جونكر على وعد من كاميزوا بأن يتكفل بتوصيل المراسلات الى هـؤلاء البيض وأن يرسل إليه الرد الذي يأتيه منهم عند وروده في الحال.

وفى ٧ أبريل استأذن جونكر من كاميزوا وبلغ المحطة فى اليوم التــالى وبادر

لدى وصوله باحاطة أمين بك علما بما عمله .

وقبيل منتصف شهر أبريل ورد إليه خطاب من وادلاى وطررد به ليمون إلا أنه لم يصل اليه شيء من أمين بك . ومما جاء في هذا الخطاب انه ورد لحواش افندى وهو في لابوريه أمر بأن يرجوع الى دوفيليه ويؤلف بها على قدم الاستعداد نجددة من ٢٥٠ جنديا ويسافر معهالى أمادى .

### سقوط أمادي وما جرى من الحوادث أثناء سفر جونكر

وفى ١٩ منه وردت من أمين بك أخبار طويلة ومزعجة ذلك ان ما كان يخشاه الناس طرا قد وقع فعلل فأمادى سقطت وأمست فى قبضة الثائرين وان بعضا من الجنود شق له طريقا بين صفوف الأعلماء وهويقاتل وتعلق بأذيال الفرار . وهاك ما حدث منذ أن سافر جونكر من لادو في شهر يناير من هذا العام ( ١٨٨٥ م ) :

بعد أن عاد عبد الوهاب افندى من بور يحمل أخبرا الخسائر التي لحقت هذه المحطة أرسل عثمان افندى لطيف ومعه مركبان مشحونان بالحبوب وبعض الجنود لنجدتها . ورجع هؤلاء في آخر يناير وقالوا ان الحامية استقر رأيها على أن تقاوم الى أن تأتيها امداد لترجعها الى غندوكورو وعلى ذلك اجتمع سائر العساكر غير النظاميين الذين في المديرية تحت اشراف واد المك الذي ذاع صيته من عهد سير صمويل بيكر وسافروا لاسترجاعها .

أما الأخبار الاخرى فكانت مسطورة في عدة مكاتيب نذكر كل واحد

منها بتاريخه وما حواه من الأنباء فيما يأتى :

فى ٢ فـبراير كتب أمـين بك ان سلمان افندى قام بغارة مع قسم من الحامية على زريبة الثائرين أمام أمادى ولدى اشتداد وطيس القتـــال سقطت قنبلة فى زريبة العدو فأحدثت بهـــا حريقا وانفجر ما فيها من الذخائر فقتل عـدد كبير من الأعداء وجرح عبـد الله ومات بعـد ذلك متأثرا بجراحه.

وفى ٢١ منه كتب أمين بك انه ورد له خطابات من مرجان افندى وضمنها نداء من المهدى كالنداء السابق ونداء آخر منه له يدعوه فيه الى الانضام الى الأمير كرم الله . ورسالة من هذا الأخير يقول فيها لمرجان افندى انه قدام بنفسه الى أمدادى ويطلب منه أن يسلم عاجلا . ويقول علاوة على ما ذكر انه استحضر معه ٢٠٠٠ مقاتل وانه من الواجب على مرجان افندى أن يخضع فى الحال بدون محابرة أمين بك فى هذا الشأن .

وكتب عمان ارباب الذي كان بصحبة الأمسير كرم الله رسالة الى مرجان افندى أيضا بمنى ومغزى الرسالة السابقة وجساءته رسالة اخسرى من عثمان بدوى الذي كان سكرتير لبتسون بك. وطلب مرجان افندى قبل كل شيء حبسوبا و ١٠٠ جندى ليستطيع الانسحاب الى لادو.

وقال أمين بك آنه أرسل عبد الوهــــاب افندى الى مكراكا ليرسل، الحبوب وعين فرج افندى لمرافقة الجنـــود الى أمادى وان جميع الضباط الذين

في هذه المحطة مؤيدون لخطة الانسحاب في اتجاه الجنوب.

وفى ٢٧ فبراير كتب أمين بك ان الأمير كرم الله حاصر محطة أمادى من جهاتها الأربع وقطع عنها المساء وان الجنود حفروا بسترا فى داخل المحطة . وفى خلال ذلك كان فرج افندى قد سافسر من مكراكا ومعه ٧٠ جنسديا و ٥٠ قنبلة و ٥٠٠ حملا من الحبوب وبلغ الى مسافة ١٠ ساعات من أمادى من جهة لادو غير انه لم يتمكن من الانضام الى مرجان افندى . وأرسلت فى الحال من لادو قوة مشكلة من ١٣٠ جنديا و الف حزمة مظاريف رمنجتون وقنيبلات وعدد من قاذفات اللهب لانجاد فرقة فرج افندى لأن الموقف فى أمادى أمسى ميئوسا منه واضطرت الحامية الى أكل جلود الأبقار ليطفئوا حرارة الجوع . وكان ريحان افندى قد وصل الى مكراكا قادما من مبتو ومعه جنوده ، وسافر أيضا من دوفيليه ضابط وصل الى لادو قادما من دوفيليه على أثر الاضطرابات التى أذيع انها حدثت فى أمادى ولحظة الأخبرة .

وفى ١٩ مارس كتب أمين بك ان فرج افندى أخبره ان سائر الفرق انضمت الى بعضها وانه هو على وشك السير على رأس ٢١٠ من الجنود لماونة أمادى .

 11 قتيلا من بينهم ضابط من لادو يقال له ضياء افندى و ١٦ جريحــا من بينهم فرج افندى إذ أصيب فى فخذه . وقال الرجل الذى أتى بهذا الخطاب علاوة على ما ذكر ان حامية أمادى خرجت لتنضم الى الفرقة المساعدة فلم تتمكن بسبب انسحاب فرج افندى بسرعة .

وفى ٢٧ مارس ورد خطاب من عبد الله افندى فحواه انه بذل مجهودا آخر بقصد نجدة أمادى وان هذه المحاولة فشلت كالمحاولة الأولى وان فرج افندى رجع الى مكراكا وان عبد الله افندى شرع بمماونة ضابطين آخرين فى جمع العساكر والرجوع الى مكراكا .

وفى ٢٩ منه وصلل الى لادو ثلاثة جنود من أمادى وقالوا ان العساكر الذين كانوا يموتون جوعا طلبوا بلجاجة مرارا من رؤسائهم لاسيما من مرجان افندى القيام مخروج فلم يلب أحد لهم طلبا وأنهم فى نهاية الأمر تركوا المحطة بقيادة ضابط وشقوا لهم طريقا فى صفوف الأعداء ثم ولوا وجوههم شطر مكراكا . وأنهم تركوا وراءهم فى أمادى ضابطين سودانيين و ١٥ جنديا جميعهم مرضى وأنهم أخذوا معهم أسلحتهم وذخيرتهم وتركوا المدافع بقنابلها .

وفی ۳۱ مارس ورد بریسد الی لادو من مکراکا جاء فیه ان فرج افندی وجنوده قد وصلوا و گذلك عبد الله افندی والضابطان اللذات کانا مهده وهما مرجان افندی و علی افندی ومعهم ۲۱۳ جنسدیا و ذخیرتهم . وقدم أیضا من أمسادی سلیان افندی و ۲۳ جندیا . أما مرجان افندی الدناصوری فقتل وقت الحسروج وفصل رأسه وأرسل الی معسکر الثائرین ووصل ریحان افندی الی کابایندی وعینه أمین بك

قائدا لمكراكا.

وفي أول أبريل كتب أمين بك انه صرف النظر عن الانسحاب صوب الجنوب إذ أنه أذيع في لادو ان النية عقدت على اقتياد الجنوب في ذلك الانجاه وبيعها لملوك الزنوج هناك والتعلق بأذيال الفرار فيها بعد ويعزون هذه النية الى أمين بك و جونكر و فيتا حسان . وان أمينا بك عقد اجتماعا تقرر فيه استدعاء جونكر وأخذ رأيه . وتقرر بك عقد اجتماعا تقرر فيه استدعاء جونكر وأخذ رأيه . وتقدر كذلك اخلاء فاتيكو ، و وادلاى ، و لابوريه ، و موجى والاحتشاد في لادو ، و بور ، و مكراكا ، و غندوكورو ، و الرجاف ، و بيدن ، و كري ونبذت ظهريا مسألة طريق الجنوب مع انها كانت قد نالت الاستحسان في بادىء الأمر .

وفى ١١ منه كتب أميين بك انه تلقى رسائل من الأمير كرم الله و عثمان أرباب من أمادى فذكر الأول ما وقع فى هيذه المحطة وان مرجان افندى أبى أن يسلمها مع انه انيذر خمس مرات ، ويستحث أمينا بك على الاتيان عنده هيو و فيتا حسان و احميد افندى محمود والضباط مؤكدا له بأنه لا يميه أدنى أما إذا أبى فانه يأتى الى لادو في عشرة أيام والمسئولية تقع على رأسه . وخطاب عثمان أرباب في مبنى ومغزى الخطاب السابق .

والخطاب الثالث مرسل من العساكر الذين أخد ذوا أسارى من أمادى وهؤلاء يلقون كل الخطأ على عاتق الضباط ويقولون أنهم اضطروا الى أكل أحذيتهم ويستعجلون أمينا بك في التسليم. ويقدول أمين بك ان سليمان افندى وهدو من الضباط الذين نجوا من أمادى يوجه كل

الله وم في سقوط المحطة الى الضباط الشبات الذين حرضوا العساكر على العصيان وانه هو نفسه كان آخر من هاجه من المحطة . وقال أمين بك علاوة على ذلك إن حواش افندى لم يقبل أن يترك فاتيكو ولا أن ينضم البهم ويستعجله بالانتقال الى الجنوب . ويقول أمين بك ان تلبية طلبه أمر مستحيل نظرا لمسلك جنوده ولأن الضباط قدموا له التماسا يعربون فيه عن رغبتهم جميعا في ابقاء لادو وانهم يأخذون على عاتقهم أمر تحصينها الى أن يصير في حيز الامكان ايجاد طريق .

وفى ٢٥ أبريل كتب أمين بك يقدول انه بعد أن زايلت الجنود أمادى احتشدت فى واندى وتتبعها المهديون وأرسلوا اليها اندارا يدعونها فيه الى التسليم فلم تعبأ باندارهم واستمرت فى الانسحاب فوصلت المقدمة بقيادة عبد الوهاب افندى الى ريمو فى جنوب واندى فى ٦ أبريل ومعها الجرحى والرضى وانضمت اليها المؤخرة بقيادة ريحان افندى فى اليوم التالى ووجدت الجنود فى ريمو الذخيرة والنقود التى كان بلزم ارجاعها الى لادو وتوقف رجوعها لعدم وجود حمالين .

وهاجم المهديون الذين كانوا يقتفون أثر الجنود المذكورة محطة ريحو فصدتهم هذه بقيادة ريحان افندى وهملتهم خسائر فادحة وقتلت منهم خلقا كثيرا واستولت على عدد كبير من الأسلحة وكمية جسيمة من الذخائر وعلى علم واحد . وقد تعلق المهديون بأذيال الفرار وتتبعتهم الجنود مسافة عدة ساعات وقد أصيب فرج افندى يوسف بجروح بليغة ومات بعدد أيام

متأثراً بها . وانسحبت الجنود عقب هذا النصر الى محطة بيدن الواقعة على النيل منقسمة الى جملة فرق . وبلغ عدد الجنود الذين وصلوا الى هذه المحطة ٥٥٥ جنديا بما فى ذلك الجرحى .

وفى ٣٣ أبريل وصل الى لادو الجنود الذين كانوا قد أعدوا لتقوية حامية هدذه المحطة وعددهم ١٢٣ جنديا ومعهم ريحان افندى وسليمان افندى وضباط آخرون كان قد استدعاهم امين بك ابتفاء فحص الموقف ووضع قرار بالخطة الواجب اتباعها .

وتلقى امين بك كذلك من الأمير كرم الله خطابا يخبره فيه بسقوط الخرطوم. ووردت اخبار سارة من بور ذلك ان المركب التي كانت قد أرسلت اليها في ١٥ مارس عادت تحمل خبرا مؤداه ان الزنوج هاجموا المحطة فصدتهم الحامية وحملتهم خسائر فادحة.

وفي اليه وم التالى لوصول ريحان افندى أى يوم ٢٤ أبريل انعقد عجلس برياسة ههذا الضابط مؤلف من كأزاتى و احمد افندى محمود و عوض افندى ومن ٦ من الضباط المصريين و ٦ من السودانيين . اما أمين بك فامتنع عن الحضور . وقد وافق الجميع ما عدا الثلاثة الأولين على الانسحاب في اتجاه الجنوب والاحتشاد في دوفيليه ، و وادلاى ، الخ . . . . وقال امين بك علاوة على ما ذكر أنه على وشك الشخوص الى غندوكورو ليعد المعدات اللازمة للانسحاب .

ولم ينفذ مع ذلك هــــذا القرار ولم تنسحب الجنود من لادو لأن المهديين الذين كان يظن أنهم سيتابعون التقـــدم بعد انتصارهم ويغيرون

وأحيط جونكر علما بالقرار الأول الخاص بالانسحاب نحصو الجنوب وكتب له أمين بك انه أمر حصواش افندى أن يرسل له حرسا ليأتوا به ثانية . وبما أن ذلك كان مناقضا لرأى جونكر رد عليه هدذا بأنه يرفض العودة ويطلب منه أن لا يشغل نفسه به لأنه يريد أن ينتظر الرد على الرسائل التي بعث بها الى أوغندة ولهذا فرح فرحا جزيلا عندما علم بتغيير هذا القرار .

وفى ٢٦ مايو كتب أمين بك من موجى انه بلغ هذه الناحية وهـو آخذ فى طريقه نحـو محطات الجنوب وانه شرع ان يرسل اليه الكاتب سليات افندى وبعض التراجمة ويرجـوه الحضور لمقابلته عنـدما يصل الى وادلاى .

وبعد انسحاب المهديين عملت الترتيبات اللازمة وذلك بالكيفية الآتية :

أن يبقى ٣ بلوكات فى لادو بقيادة ريحـان افنــدى و بلوكان فى بيدن، و بلوك ونصف بلوك فى كري وبلوكان فى لابوريه .

وكان على كركوتلي يتولى القيادة فى أمادى وعندما وصلت اليه الأخبار بسقوط الخرطوم أمر باطلاق ٢٥ مدفعا .

وكان الأمير كرم الله قد أقام حاميات في جميع محطات مكراكا ثم رجع الى أمادى . وكان أكبر قسم من المهديين قد سافر الى بحر الغزال والقسم الباقى يتأهب لاقتفاء أثره . وما كان يدرى أحد الباعث لهدر الباعث لهدذا الرحيال الذي أتى فجاء فأنقذ المديرية حقا من شرغاراتهم .

وفى ١٠ يونيه كتب أمين بك من خور ايو انه هو و حواش افند دى حشدا جميع قدوات المديرية وألفا منها أورطتين في كل أورطة ٨ بلوكات وفي كل بالوك ١٠٣ من الضباط والجنود . وعين لقيادة الأورطة الأولى البكباشي ريحان افندى وصار توزيع قواتها بين المحطات من لادو الى كري بما فيها هذه المحطة الأخيرة . اما الاورطة الثانية فعين لها حرواش افندى وشرعت تحتل سائر المحطات القائمة جنوب كري . وشرع في تصليح البنادق وباتمام ذلك يكون لدى الجنود ٢٥٠٠ بندقية صالحة للاستعال .

وفى ١٠ يوليك وصل امين بك إلى وادلاى وأسس فيها قاعدة المدية وكتب بذلك الى جونكر ولكن هذا كان قد دخل فى مكاتبات مع كباريجا ويرغب ان يبقى بعد ذلك مدة يحاول فيها الحصول على وترخيص له بالمرور أو بمرور خطاباته التى يريد ارسالها الى المبشرين الذين كان قد سمع أنهم فى أوغندة .

وفى ٢٥ يوايه كتب امين بك من وادلاى ان حامية بور أخلت هذه المحطة ولدى انسحابها نحرو غندوكورو أغار عليها الزنوج فهم ينج من جنودها البالغ عدده ٤٥ جنديا إلا ١٣ جنديا لا غير . وان المسئولية في هذه الكارثة تقع على ريحان افندى لاهماله ارسال فرقة في الوقت اللازم لملاقاة هؤلاء الزنوج رغما عن الأوام المتكررة التي كانت صدرت له من أمين بك مع

أنه أرسل الآن ٢٠٠ جندي بقيادة فضل الله افندي .

وفى ١٦ أكتوبركت أمين بك من وادلاى ان الأهالى الباريين جميعهم شقوا عصا الطاعة وأضرموا نيران الشورة وانقضوا على لادو خلال غيبة ربحان افندى فى غندوكورو فصوب عليهم اليوزباشى محمود افندى العجيمى نيران المدافع واضطرهم الى الانسحاب ومع ذلك بقيت لادو محصورة ومنعزلة عن الرجاف إلا أنه يوجد فى مستودعاتها ١٥٠٠ اردب من الحبوب إذ أن الزنوج وردوا الحبوب قبلا ثم تمردوا . وان على افندى سيد احمد فى الرجاف يطلب ذخيرة و ١٠٠ جندى بصفة نجدة وان تراجمة هذه المحطة فروا جميعهم ومعهم أسلحتهم وانه لو أمست المقاومة فى لادو غير ممكنة عندئذ يصير إخلاؤها وحشد الجنود فى الرجاف .

وفى ٢١ نوفمبر كتب أمين بك من وادلاى ان الباريين بعد الغارة الأخيرة التى قاموا بها على لادو شنوا غارة اخرى على الرجاف وكان عدد الغيرين فى هذه المرة ٥٠٠٠ زنجى ولكنهم صدوا وبلغت خسارتهم ٣٠٠ من القتلى وكثير من الجرحى وأخمدت أنفاس الثورة تماما وضربت على الباريين غرامة فادحة ووردوها .

وانتظر جونكر لغاية أكتوبر بلا جدوى وبدون ان يفروز باشارة يستدل منها على امكان نيله مبتغاه وكان ينتظر كذلك بفرارغ الصبر الرجال الذين كان امين بك قد وعده بارسالهم اليه . وبينها هو على هذه الحالة إذ أتاه خبر في ١٧ أكتوبر ان فيتا حسان وصل الى ضفة النهر الأخرى فهرع جونكر لعبوره ورجع الى مسكنه بضيفه فرحا مسرورا برفيق متمدين يستطيع ان يطارحه اطايب الحديث .

وفى ١٣ ديسمبر أى بعد وصولهم بيومين الى وادلاى جاء اليها حواش افندى من دوفيليه ليقابل امينا بك ورجع منها فى ١٧ منه مع جو نكر الذى اقترض منه مبلغ ٧٠٠ ريال لمصروفات سفره على شرط ان يدفعها لأسرة حدواش افندى فى مصر عند وصوله اليها . وبعد ان قبض هذه القيمة اشترى بعض المتاع وعاد الى وادلاى فى ٢١ منه فدخلها فى اليدوم التالى وفيها علم بوصول وفد من قبل كباريجا وبالقرار الذى أصدره امين بك بأن يرسل معه فيتا حسان الذى سيكون بصفة وكيل رسمى للحكومة لدى هذا الملك .

### عودة جونڪر الي بلده

وانتهى جونكر من اعداد معددات السفر وكانت آخر ليلة من عام ١٨٨٥ م هي ايضا آخر ليلة من ايام اقامته في وادلاى . وجمعت الكل في تلك الليدلة حفلة باهرة . وفي الغد بعد ان ودع الحاضرين الذين لن يراهم بعد أجمل الوداع ركب هو و فيتا حسان متن الباخرة « الخديو » فأقلعت بهما وأخذت تشق عباب الماء ووجهتها بحيرة البرت نيانزا .

وفى ٤ يناير من عام ١٨٨٦ م بلغا كيبيرو القائمة على الفضة الشرقية للبحيرة

وهناك نرلا وقفلت الباخـرة راجعـة الى وادلاى . أما همـا فاتخـذا سبيلهما برا وسافرا معا إلى أونيوزو وبعد ان أقاما شهرا تقريبا فى هـذا البلد افترقا من بعضهما فسافر جونكر الى أوغندة ورجع فيتا حسان الى كيبيرو .

وأقام جوزك مدة في أوغندة وشخص منها الى زنربار فدخلها في اول ديسمبر سنة ١٨٨٦ م وأقلع من هذه المدينة في ٢١ منه ووصل الى عدن في ٣ يناير سنة ١٨٨٧ م ووصل الى السويس في ٩ منه ومن هذه انتقل الى القاهرة حيث أقام لغاية شهر مارس لكى يقابل استانلى الذي سيتولى قيادة الحملة المزمع ارسالها على ما يقال لاغائة امين بك مع أنها في الحقيقة كانت مرسلة لاقتلاعه من مديريته واخفاء آخر أثر من آثار مصر الرسمية وذلك لفتح الطريق لغيرها ممن يرنون بعين الطمع الى تلك الاصقاع من زمن بعيد وهم أولئك الذين انتهزوا هذه الفرصة مسرورين كل السرور ليشبعوا بطونهم ويشفوا امراض مطامعهم بالحاق الضرر بمصر .

وبعد ذلك بارح جونكر بلاد مصر وولى وجهه شطر بلده بعـد ان غاب عنه ثمان سنوات .

# ۲ - ملحق سنة ۱۸۸۰ م رحلة اليوز باشى كازاتى فى مديرية خط الاستواء

القسم السادس من أول ينــاير الى ٣١ ديسمبر

# استيلاء المهديين على أمادى

لم يكن طالع عام ١٨٨٥ م أحسن حالا من العام الذي سبقه إذ كانت أخبـــار الخرطوم قد انقطعت ولم يعد بعد إلا قليل من الأمـل في الحصول على معونة.

والوفد الذي أرسل الى الأمير كرم الله انضم الى العدد و كتب علمان ارباب وهو من أعضاء الوفد في ٦ يناير انه جاء أمام أمادي ومعد عنهان ارباب وهو من أعضاء الوفد في ٦ يناير انه جاء أمام أمادي ومعد و جنددي وانه في انتظار ورود المداد وانه يقدم النصح بالخضوع ويتكفل باقتياد الجنود والموظفين الى ديم سليهان لتقديمهم للأمير كرم الله وحدثت ثلاث وقائع في أمادي ولم يأت منها فائدة تذكر رغما عما تحمله الجنود من الخسائر . هذا عدا ان اختلاف الرؤساء وتمرد جنود الحامية جعل نجاح الهجومات التي تخرج وتقوم بها أمرا مشكوكا فيه وجنود ممبتو لم تمثل الى الآن للأمر وتتراجع الى مكراكا .

وأذعن كازاتى أخيرا لرغبة أمين بك وجونكر وطلباتهما المتكررة وبارح واندى فى ٢٠ يناير ميما لادو فدخلها بعد رحلة خمسة ايام ولم ير أى تحسين فى الحالة وكانت ترسل امدادات الى امادى .

وفى ٢٦ يناير سافر جونكر الى الجنوب ابتغاء الحصول على اخبار عن طريق أونيورو و أوغندة .

وفی ۲۲ فبرایر رجع رجـــل کان امـــین بك قد أرسله الی امادی ومما جاء فيه ان الأمير كرم الله قدم الى ساحة الحرب على رأس عدد كسبير من الدناف\_لة ورغما عن جميع ذلك خـم تقريره بانه يرى ان المقـاومة ممكنة . وبناء على ذلك أرسل أمين بك امدادات جديدة ومؤونة . ويعتبر كازاتي ان هذا التصرف ضرب من العمي يعجز العقل عن ادراك كنهه. ويقول انهم وان كانوا عدون الحامية ويرودونها بالمؤن إلاّ أن المحاصرين من جهة اخرى ما كانوا قاعدين مكتوفي الأيدى وعما قليل تنقطع المواصلات مع الحصن . وبعد أن لبثت الأخبار مقطوعة مـــدة أتى في ٢٩ مارس ثلاثة من جنود حاميـة أمادي محملون خبرا مشئوما ألا وهـــو خبر اخــلاء محطة. أمادى . ذلك ان الجوع لما نهش احشاء الجنود خرجوا خروج اليائس ومعهم أسلحتهم وشقوا لهم طريقا بين صفوف المحاصرين في أنجاه مكراكا وذلك رغم ممانعــــة ضباطهم وجروا معهم هــــؤلاء على غير ارادتهم وصير فيها الحابل بالنابل والرجال بالنساء والاولاد . هكذا كانت آخرة أمادي وهكذا ضاع فيها عدد عظيم من قوات المديرية الحربية.

# انذار الأميركرم الله أمينا بك بالمسير الى لادو وتقرير إخلائها والانسحاب الى الجنوب

وفى ٣ أبريل على اثر كارثة أمادى التى اعتبرها المهدون الحد الفاصل والطور الأخسير من أطوار هذه الحرب كتب الأمير كرم الله الى أمين بك خطابا بخسبره فيه عا ناله من الفوز وبوفاة القائد مرجان افندى الدناصورى . وزاد على ذلك ان قال انه اذا لم يحضر أمامه في ظسرف عشرة أيام يسير الى لادو . فاجتمع الضباط والمستخدم ون بهيئة مجلس وقرروا بالجماع الآراء رغبة مهم في مرضاة أمين بك ، اخلاء لادو والانسحاب صوب الجنوب . وعلى هذا جاوب أمين بك الأمير كرم الله عصده عامن ضمن ما سطره فيه ان الجنود مانعة له من الذهاب عنده كان بريد .

وكان أمين بك في أشد حالة من التهيج وقد يستطيع المرء أن يدرك ذلك بسهولة عندما يفكر في المسئولية الملقاة على عاتقه. فعندما تناقش هو وكازاتي في الموقف عرض عليه هـذا حشد الجنود على الضفة الشرقية في غندوكورو ثم الانسحاب الى بور فالى اتجـاه شمالى شرقى شطر السوباط. فأظهر أمين بك أنه مقتنع بهذا الرأى ولكنه كان يرى استشارة مرؤوسيه وفعلا استدعاه من أجل ذلك في اليوم التالى.

وانعقد دت الجلسة بكرة ذلك اليوم وبعد أن عرض عليهم كازاتى خطته صودق عليها باجماع الآراء وبناء على ذلك صدرت الأوامر. ولا أن هذه الأوامر أمست بعد قليل من الزمن حبرا على ورق لأن

قائسد دوفيليه وضباطها وموظفيها لم يقبلوا العمل بهدفه الخطة لأنها حسب رأيهم تجر خسائر فادحة على المالية المصرية بتدمير الباخرتين. أما أمين بك فكان لا يشاطر كازاتى رأيه ووجد الفرصة سانحة بوجود سبب يرتكز عليه في اهمال تلك الخطة.

# محاولة الائمير كرم الله اخضاع مكراكا وانهزامه في ريمـــو

وفى خلال ذلك كانت جنود ممبتو قد وصلت الى مكراكا وانضمت الى الجنود التى نجت من واقعة أمادى وبهذا تجمع فيها ٢٠٠ من الضباط والجنود.

وأراد الأمير كرم الله اخضاع مكراكا قبل أن يرحف على لادو وشجعه على اقدامه هذا انتصاره فانقض فى أوائل أبريل من عام ١٨٨٥ م فى ريمو على الجنود السالف ذكرهم وقد كانوا عندئذ يستعدون للتراجع الى لادو . وبعد أن دارت رحى حرب طاحنة أظهر فيها الفريقان المتقاتلان منتهى الصرامة والشدة انهزم المهديون انهزاما تاما وولوا الادبار صوب أمادى تاركين عددا كبيرا من رجالهم فى حومة الوغى .

# 

وأخذت كتب الأمير كرم الله تترى الى المستخدمين والضباط يدعوهم فيها الى الخضوع والطاعة . واعلن أمين بك أنه قادم اليه بنفسه عوضا عن أن يرسل اليه وفدا مؤملا أن لا يكون قد قصر فيما

تقتضيه اللياقة . ووردت في نهاية الأمر رسالة من الأمير كرم الله ومعها صورة مكاتبة من نفس المهدى مؤرخة من الخرطوم في ٢٨ يناير سنة ١٨٨٥ م معلنة الاستيلاء على هدذه المدينة وقتل غوردون باشا واعدام كافة اعدائه . وقد ختم المهدى مكتوبه متمنيا ان يكون الأمير كرم الله قد استطاع هو الآخر ان يكلل اعماله بالنجاح . ويستطيع المرء ان يدرك بسهولة ما يحدثه خبر كهذا من الشغب والاضطراب في لادو .

وصار توزيع الجنود التي كتب لهما الظفر بالاعداء في ريمو على المحطات الواقعة على النيل وتركت مكراكا للاعداء وأصبح يخشى الآن ان يخطر ببال الأمير كرم الله ، وقد أغراه انتصار المهدى الذي امتلك الخرطوم فصار المتحكم في شئون السودان ، ان يهم بالقيام بضربة قاضية .

ودعيت جمعية عمومية للانعقاد في ٢٤ أبريل وكان انعقادها على اثر الانفعال الأليم الذي أحدثه هذا الخبر الأخير المحزن وقررت الانسحاب في اتجاه الجنوب. ودعى كازاتى الى هذا الاجتماع ولكنه انسحب إذ رأى ان الأصوات لا تعطى عن اخلاص وصفاء نية بل كانت تعطى محاباة للمدير ابتغاء كسب رضاه.

انسحاب أمين بك الى الجنوب وتقرير عدم اخلاء لادو

وبارح أمين بك فى بكرة اليوم التالى الموافق ٢٥ منه لادو . ولم يحضر لتوديعه عند الافسلاع من المرسى غير كازاتى و ريحان افندى قائد المحطة . ورأى كازاتى ان فى هذا النخلى من جميع مرؤوسيه معنى واضحا وانه نذير طالع مشئوم .

وقد كان لريحان افندى ابن أخ يقال له عبد الله ولقب بـ « نيامبارا » وكان نيامبارا هـ ذا قائدا لحطة مدير في الى أن شبت الثـــورة وامتدت حتى اتصل لهيبهـا بمـديرية خط الاستواء . وقــد عرف كيف يجمع حوله ٧٠ من الدناقلة ويقـوم هـو وهم بخدم جـــلى . ولم يتـورع الحزب العسكرى عن أن ينهز كل فرصة تسنح له لالصاق النهم بهــذا الرجـل ورجاله ابتغاء الحاقهم بصفوف المشبوهين مع أنهم اظهروا اخلاصا لا يحكن لكائن أن عارى فيه .

وعندما وضع على بساط البحث مسألة اخلاء لادو وارجاع قاعدة المديرية مؤقتا في غندوكورو تكفل عبد الله بتموين مستودعات هده الحطة الأخيرة وفعلا أحضر ٧٠٠ حمل من الحبوب وتركها في الرجاف مع مرؤوسيه السبعين المدجمين بالسلاح قبدل أن يرجع الى لادو . وبيما أمين بك يكيل له المدح والثناء ويرفع درجته ويزيد مرتبه كان قومندان الرجاف محاول تجريد رجاله من الأسلحة والقبض عليهم لكن هؤلاء قاوموه وانسحبوا الى الجبال المجاورة . ولما لم يجد عبد الله رجاله عند رجوعه الى الرجاف تحرى عنهم فعلم عما تم فذهب ليك لا وانضم اليهم ومنذ ذلك التاريخ الرجاف تحرى عنهم فعلم عما تم فذهب ليكل وانضم اليهم ومنذ ذلك التاريخ لم يرو عنه أحد خبرا .

ويعزو ريحان افندى كل الجور والمظالم التي حاقت بقريبه الى الرغبة في الانتقام لثأر قديم يرجع الى ما كان يظهره عبد الله من الميال الى القائمة الم بخيت بك عند دما حصل شقاق بين هذا و أمين بك . وكان ريحان افندى لا يحاول أن يكتم غضبه فلقد كان رجلا متقدما في السن من صفاته الصلاح النادر والصلابة مع الرحمة وقد كانت الجنود تحترمه

كثيرا وتحبه حبا جما .

وما غابت سفينة أمين بك عن الانظار حتى شاع وذاع وملاً الاسماع ان أمينا بك فر هاربا .

واجتمع مجلس غداة يوم سفره وقرر عدم وجود ضرورة لاخلاء لادو وتكايف أمين بك بتموين هذه المحطة . وفي خلال ذلك شرع في الحال بالقيام باعداد وسائل الدفاع .

# انسحاب المهديين من مڪراكا و أمادي

بادر كازاتى بالكتابة إلى أمين بك يخبره بما حدث ويرجسوه أن يتبعد أكثر من غندوكورو اذا كان يريد أن يتجنب الانشقاق الذى بات حصوله قاب قروسين ولكن أمينا بك لم يعر هدذا الكلام أذنا مصغية واستمر آخدا في طريقه الى الجنوب جاء لله مستقبلا مجردا من السطوة والاحترام مملوءا كدرا غير ان العناية الالهية أظلت بوارف رحمها المدرية أيضا هذه المرة فنزح الأمير كرم الله عن مكراكا و أمادى فحأة لأمر لا يعلمه إلا علام الغيوب وانسحبت قواته الى مدرية يحر الغزال.

# موالاة امين بك الانسحاب الى الجنوب وتوطنه خور أيو

وما زال أمين بك يتابع السير منسحبا نحيو محطات الجنوب ذلك الانسحاب الذي نعته الرأى العام بالفيرار. فهاج الضباط وأرادوا حجزه في الرجياف لكنه تشبث برأيه ومع ذلك وعد بالاقيامة في لابوريه بل أصدر أمرا باقيامة المبانى اللازمة في هذه الناحية الأخييرة على صفة

النيل اليمنى . وسكن روع الأهالى فى بيدن ، و كري ، و موجى ، و لابوريه بشأن المستقبل . ولما لم يستطع ان يسترجم ثقتهم به ذهب وأقسام فى خور أيو . ومن هذه الناحية أمر بتصدير الحبوب الى الأورطة المحتلة لادو وملحقاتها مؤملا بذلك تهدئة الخواطر والتمكن من سحب الحاميات الضاربة شمالا فيما يستقبل من الزمان . ولقد ارتكب أيضا أمين بك خرقا آخر فى الرأى ذلك بأن منح زيادات فى روانب جنود الأورطة الثانية .

# ارسال امين بك فرقة لاستطلاع أخبار حامية بور وابادة الدنكاوية لهــــا

وكان امين بك قد وطهد العزم وعقد النية على ان يذهب الى مناطق البحه يرات ومع ذلك بمث محملة بقصد التأكد من الحبر الذي كان قد أذبع عن قتل حامية بور ثم يواصل السير بعهد ذلك صوب فاشودة لاستطلاع اخبار الشورة . وألفت فرقة لههذا الغرض من ١٨٠ جنديا ومشت في طريقها الى ان بلغت محر الزراف . وهناك دبت عقارب الخلاف بين صفوفهم ففريق كان يرى اتمام المأمورية وفريق يرى عكس ذلك . وأخيرا استقر الرأى على النكوص على اعقابهم وبعد مسير ثمانية ايام وقعت الفرقة في استقر الرأى على الذكوس على اعقابهم وبعد مسير ثمانية ايام وقعت الفرقة في كين نصبه الدنكاوية وأبيدت تقريبا . وأتى بهذا الخبر المحزن الجنود القلائل الذين نجوا منها .

سفر كازاتى الى موجى ومنها الى لايوريه و دوفيليه

لماكان كازاتي لا يميل البتة الى التدخيل في اشغال المديرية حيث

كان يرى والأسى ملء جـوانحه المسائل الشائكة والاعمال المعقـدة تتراكم فقـد نزح عن لادو فى ٩ مايو من سنة ١٨٨٥ م ووصل الى موجى فى ٢٣ منه وعاش بها فى مسكنه وحيدا فريدا .

وكان كازاتى يعتقد اعتقادا راسخا أنه ليس هناك سلامية ترجى من وراء الذهاب الى الجنسوب. وبرى ان نتيجة التجارب الاخيرة ليست مرضية إلا اقل من القليل فكتب الى امين بك يخبره انه نوى مبارحية المديرية موليا وجهيه شطر الشمال الشرقى فى انجاه فادازى Fadasi فرد عليسه المدير بأنه لا يتسنى له ان يسمح باجابة طلبيه نظرا للمسئولية الكبرى التى تقع على كاهله إذا حدث له حادث. فكتب له كازاتى جوابا أخيلاه فيه من كل مسئولية غير أن أمينا بك ظل ثابتا على رأيه رافضا الساح له عساطلب وكتب اليه يستقدميه لزيارته فى لابوريه وعندما نناقشا معا فى الموقف عرض عليه كازاتى نقل قاعدة المدينة موقتا الى كري رياما تتمكن جنود لادو و الرجاف و بيدن من التراجع صوب الجنوب . فقبل امين بك ان يعمل بهسذا الرأى وبعد ذلك ببضع ساعات عدل عنه الى نقيضه وسافر الى دوفيليه ولحقه فيها كازاتى فى ٣٣ يونيه من سنة ١٨٨٥ م.

وكانت دوفيليه عندئذ تموج بالجنود والأهالي فالأولون كانوا نازلين بها بسبب ما نالته محطتها من الاهمية بغتة والآخرون كانوا قدقدموا اليها ليستبدلوا بمحصولاتهم خرزا ونحاسا .

واستقر الرأى بأمين بك على ان ينتقل الى وادلاى غير انه أبعد احمـد

افندى محمود سكر تيره و عثمان افندى لطيف وكيل المديرية وعهد بادارة قلم الحسابات الى البكباشي حواش افندى .

### سفر كازاتى الى وادلاي

وزايل كازاتى فى ٢٨ منه دوفيليه قاصدا وادلاى ولحقه فيها أمين بك فى ١٠ يوليه . وابتدأت الأشغال فى الحطة واتسمت المحطة لدرجة نستطيع معها أن تقوم بما يطلب منها من الأعمال وأحيطت بخندق .

وكلمة « وادلاى » التى وضعت عاماً على المحطة هى اسم لرجـــل طويل القامة ضخم الجثة لدرجة صار معها شنيع الخلقة غير قادر على الحركة ولذا يعيش متنعا في أحضان عدد كبير من النساء ويكره الحروب ويرغب في الحيــاة الهادئة هدوءا شاملا.

واللصور رعايا وادلاى هم والشولى النازلون فى صفة البحيرة الغربية من عنصر واحد إلا أن الأولين لا يشتركون مع الآخرين فى ميسولهم الحربية بل بالعكس يجنحون للسلم ويميلون للسكينة وهم عسلاوة على ذلك من خيرة المزارعين ولهم باع طويل فى تربية الماشية . وعادت الثقة والطمأ نينة الى نفسوس اللور وأخذوا يميرون المحطة وكفل لهم وجود المدير بينهم وقوف الجنود عند حده .

# إغارة الباريين على لادو وانتصار حاميتها عليهم

وفى أكتوبر ورد خـبر اغارة قبائل الباريين هم وحلفائهم الدنكاويين على لادو و غندوكورو و الرجاف .

وقد حدا سوء استعال السلطة المعطاة للقدواد التي تخوطهم مطلق التصرف في الأمور من جهة وموقف الحكومة الحرج من جهة اخرى الى تحزب الرؤساء بقصد محاولة ضربها ضربة قاضية .

وأرسلت الامداد والذخيرة على وجه السرعة واستمرت المركة حامية الوطيس يذكي نارها الحقد والضغينة .

وفي لادو انقضت جموع المفيرين الساحقة على الخنادق وازدروا بالموت الزؤام وأذكت جميهم اصوات الابواق والطبول. وكدسوا حزما من العشب والحطب لسهولة المرور الى داخل الحصن. وبيها كانت تشتد حميا وثوبهم لدرجة خيل معها ان النصر امنى ولا ريب حليفهم إذا برصاصة أصابت جبين كبير حربهم وألقته بأسفل المتراس. وكان هذا أول من وصل الى القمة. وشل صياحه المزعج الوثوب ووقفه وقفا تاما وأحال الخوف الذي حاق بهم رعبا لا مبرر له وبذا نجت لادو ووضعت الحرب أوزارها على ان الباريين وحدهم دفعوا نفقات هذه المعامع ذلك ان الدنكاويين وقد شق عليهم موت كبير سحرتهم نهبوا البلد وسلبواكل ما صادفهم في طريقهم من الماشية عند رجوعهم.

اما الحامية ، وقد سكرت مخمرة النصر ، فخالت أنها لا تغاب بعد ذلك

وعوضا عن ان تتراجع الى كري و موجى و لابوريه عقدت النية على اعادة احتلال مكراكا بغية الحصول على الحبوب اللازمة للمحطات القائمة على النهر وباشرت تنظيم المديرية من جديد بالسكيفية التي سولها لها شيطانها من غير ان تتنازل وتستشير المدير.

# عودة المواصلات بين أونيورو وطلب كباريجا تعيين وكيل لديه من قبل الحكومة

وأتى رسل قبيل آخر اكتوبر يحملون مكاتيب من طرف العرب المقيمين في بلاد اونيـورو وقد آبوا حاملين الرد في أول نوفــــبر وبذا انفتــح باب المواصلات .

ووردت في ٢٣ ديسمبر رسائل اخرى من قبل كباريجا ملك اونيـورو يخبر فيها امينا بك انه يرغب في ان يرى لديه وكيلا من قبل الحكومة وانه يأذن بنقل المراسلات الى أوغندة عن طريق بلده وانه يجود بهذه المنحة لأجل صديقه الدكتور امـين ذلك الصديق القـديم الذي مازال له عنده منزلة احـترام عظيمة وصداقة ولكي يرضى امين بك الملك كلف جونكر و فيتا حسان بهذه المهمة .

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الأول للسنة القادمة .

### سنة ١٨٨٦ م

هرن

# حكمدارية أمين باشا

# تعيين فيتا حسان نائبا عن الحكومة في أونيورو

في أول يناير من هذا العام رافق امين بك و كازاتى الى المرسى الدكتور جونكر وفيتا حسان . وكان ينتظر هذين فيها لتوديعها كبار موظفى الحطة من ملكيين وعسكريين . وبعد ان ودعها الجميع صعدا الى ظهر الباخرة « الخديو » التي لم تلبث إلا قليلا حتى أطلقت صفارتها ايذانا بالسفر . واقتلمت المراسى وتحركت الآلات وأخذت الباخرة تبتعد والمودعون يلوحون عناديلهم البيضاء الى ان توارت عن الأبصار .

ولم يركن فى عررم الطبيب جونكر ان يقيم ردحا طويلا فى اونيورو بل كان عاقدا النية على ان يعاود المسير شطر الساحل عند سنوح اول فرصة . اما فيتا حسان فحاله كانت كما يأتى :-

« لقد كان معينا نائبا عن الحكومة المصرية لدى كباريجا ملك اونيرور . وكان لديه أم بالسفر الى تلك الديار والاقامة فيها والسهر على حفظ العلم لائق الودية والسياسية بين البلدين وان يرافق الدكتور جونكر الى اونيرورو ويساعده على اجتياز اوغندة حتى يتمكن من الذهاب الى زنربار عند سنوح أول فرصة . وان يقوم بعمل اللازم لدى

الملك ليهيع طرريقا في مملكته ينسحب منها موظفو المديرية المصريون عند الحاجة وان يباشر مشترى المنسوجات والاشياء الاخرى التي تلزم لمستخدى المديرية ويبادل عليها بالعاج الذي يرسل اليه من وادلاى . ويجب عليه كذلك ان يجتهد باقواله واعماله حتى يحصل على ثقة الملك وصداقته ويحافظ عليها حتى ينال منه اجزل ما يمكن من الفوائد خلال قيامه بالمهمة التي عهد اليه اعامها » .

# سفر فيتا حسان مع جونـكر الى أونيورو

سافر فيتا حسان ووجهته الاونيورو مزودا بهدة التعليات ومصحوبا بالطبيب جونكر و جنديين و مندوبي كبارنجا الخسة وأخذ معه ٣٠ نابا من انياب الفيسلة هدية من امين بك الي كبارنجا وكبار موظفي اونيورو . وبعد مسير ست ساعات وصلت الباخرة « الحدو » الي مصب بحسيرة البرت نيانزا وكان من المحتم ان تقف عند لتستوفي ما يلزمها من الوقود و تقضي ساعات الليل . وسافرا في اليوم التالي و بلغا كبيرو القائمة على شاطيء البحيرة بعد الظهر ، وعرض عليها كاجارو Kagaro رئيس الناحية الضيافة الى ان يتمكنا من جمع ما يلزمها من الحالين و بعث لهما من الحالين و بعث لهما بخروف ومقدار من اللح .

وكان كاجارو معينا من قبل كباريجا مأمورا لانتاج الملح وبسبب هذه المادة التي تأتى بدخل كبير صار لكيبيرو أهمية كبرى .

 متى علم ان الزنوج لا يودون حميل الاشياء الثقيلة . فاقصى ما يحميله الواحد منهم يتراوح بين ٢٠ و ٢٥ كيلو جراما . وهذه المسألة جعلت السياحة في افريقية امرا صعبا .

وفي اليروم الثالث انطلقا في السير وبعد سفر ثلاثة ايام دخلا امهارا Mpara محل اقامة الملك ووجدا على بعد ربع ساعة من الناحية خمسة اكواخ جديدة أعدت لاقامتها بأمر كباريجا فنزلا فيها نرول صاحب الدار في داره . وامبارا هدذه كرسي مملكة اونيورو . وقدم في المساء ماتونجولي ، أي وزير ، لزيارتها وليتمني لهما نيابة عن الملك قدوما سعيدا . واستفهم عما اذا كانت كل الأمور قد جرت في مجدراها الحسن في غضون سفرها ، وعما اذا كانا قد قوبلا من رعايا الملك مقابلة طيبة . واحضر لهما علاوة على ما ذكر من قبله زادا مشتملا على ثور و مريسة و دقيدت ذرة و تبعن و بن و بطاطة و فول احمدر و موز و حطب وكل هذا عمدادر وافرة . وكان الملك بوصيها ايضا ان يأخدذا الراحة التامة ليستريحا من وعثاء السفر فكلفا الماتونجولي ردا على ذلك ان يبلغ الملك تشكراتها القلبية .

وأتى فى اليروم التالى ماتونجولى آخر وحياهما باسم الملك واحضر لهما مقدارا من الماريسة وخمسة عشر عدق مروز على ان المؤونة التى قدمت لهرسما بالأمس كانت لم تزل على حالتها تقريبا غيير انه من عادة السودانيين ان لا يظهروا امام ضيرونهم وايديهم خاوية وذلك من باب اللياقة والمجاملة.

ولم يبارح فيتا حسان و جونكر سكنهما في الشهائة الايام الأول

لانشفالها بترتيب واعداد متاعها وتأثيث منزلهما . وكان القائم باذهانهما ان الملك سيستدعيها بين آونة وأخرى ولكن سكوته عن هذا الاستدعاء في هذه المدة بعث في نفوسها بعض الدهش .

وزارا في اليروم الرابع المدينة بموجب الأذن الذي كان أعطى لهما بزيارتها . ولم تكن هدده سوى قرية بسيطة مثل باقى قرى الزنوج لكنها كبيرة ومأهرولة كثيرا بالسكان وهي تتألف من اكداس من الاكواخ المصنوعة من الخيزران والقش موضوعة على الارض بلا نظام ولا ترتيب . واتخرذا الترجمان الذي عين لخردمتها عند قدومها مرشدا لهما أثناء هذه الزيارة .

ولم يبلغهما الملك خسبر استعداده لاستقبالهما إلا في اليسوم السابع. وكان في الامكان حصول هسدا الاستقبال في اليسوم الاول إلا ان الملك الذي كان من شيمه المكر والحداع فضلا عن الجهل رأى ان يموه عليهما بتكليفهما الانتظار . فدعاهما ماتونجولي يقال له « كاتاجروا » يموه عليهما بتكليفهما الانتظار . فدعاهما ماتونجولي يقال له « كاتاجروا » لا Katagrua كان قبلا وزيرا لكمرازي والد كبارنجا وكلفهما بان يرتديا احسن ملابسهما حتى يكونا في حالة تليق بمقابلة صاحب التاج إذ أنه لشدة وكبريائه يجنح للتأثير على رعاياه بأبهة ملابسهما وفخامتها ويستطيع ان يفتخر بان لديه ضيوفا بلغوا هذا الشأو من علو المنزلة .

# مقابلتهما لكباريجا ملك أونيورو

حضر قبيل ظهر ذلك اليوم الماتونجـولى امسيجى Msigi ليقدم فيتا حسان و جونـكر للملك . وقابلا على بعد خمس دقائق من محل اقامتهما ثلة صغيرة

من الجند وعند رؤيتها لهما اصطفت على جانبي الطريق ثم بعد ذلك بقليـل قابلتها ثلة اخرى وأدت لهما التعظيم بتقديم الأسلحة عند مرورهما وفى اثناء ذلك كان ينفخ فى الابواق وتدق الطبول وهذه كل آلات العزف التي يمتلـكونها.

ويسمى هـؤلاء الجنود « الباناسورا » Banassuras ويتألف منهم جيش منظم مجموعه ١٥٠٠ نسمة يرتدى الملابس الحسنة ويحمــــــل بنادق بشطف أو سريعة الطلقات .

زهاء الثلاثين كانوا قد فروا من محطتي كنزوجا Kisoga و كيروتو اللتين كان قد أنشأهما غوردون باشا في بلد اونيــورو وذلك في خلال حصول مجاعة . وعنهد هرويهم أخذوا معهم اسلحتهم وآلاتهم الموسيقية ولم يحتفظ الباناسورا بشيء من تلكُّ الآلات اللهم إلا بالأبواق والطبول وذلك لسهولة استعالها . ولا يصرف للباناسورا راتب ولا جـــراية ويتعين عليهم ان يعيشوا من الطلب\_ات التي يأذن لهم بها الملك والتي تعمـــل ليتخذوها مبررا لنهب الأهالي نهبا منظها. وبما ان الملك وحده هو المتولى اقامة العدل واصدار الاحكام بدون محت ولا مناقشة والباناسورا هم المتـــولون تنفيـذ تلك الاحكام استباح هؤلاء اتخاذ اسمه ذريعة لسوء استعال السلطة في احـــوال كشيرة وعزوا ذلك اليه تعسفا وظلماً . ولقد ابعد قلوب الأهالى عن هؤلاء. الجنود وأحنقها عليهم وعلى سيدهم « أى الملك » ما يرتكبونه من السلب والنهب لدرجـــة صار معها وجود هـــؤلاء السلابين النهابين ضروريا لاَمن الملك الذي أصبح لايهابه شعبه إلا خـــوفا من هـؤلاء الطغام المرتدين لباس الجندية.

ويتألف قصر الملك من سوركبير داخله مجمــوعة من الاكواخ تسكنها نساؤه الكثيرات العـــد وخـدمه . وأقــم حيـال هــذا السور كوخ على شكل دائرة له مدخلان وبه حاجز يقسمه قسمين . ويتألف وقطنية مزركشة بالذهب والفضة وغير مزركشة ملتئمة يبعضها فيتألف من مجموع هذه الألوان الزاهية النضرة منظر يأخذ بالألباب. ويجلس الملك كباريجا في الوسط خلف القسم الذي مدخــله في الامام على مقعد الغامان اعمارهم تتراوح بين اثنتي عشرة وست عشرة سنة · يحملون قرابينات وينشستر Winchester و رفعون من وقت الى آخــــر طرف الستار القيام عستلزمات الحراسة أو رعا كانوا مدفوعين في ذلك بغريزة حب الاستطلاع ويلقون بنظرة في الكوخ اللكي . وهؤلاء يكونون الحرس الملكي الذي كان يتغير كل نصف يوم . وكان كبار اعيان الأنيـورو مجلسون صفًا على الارض على عين كباريجًا ويساره وكانت الارض مفروشة بأوراق البردى بزى السجاد . ويحيط بالكوخ في الخارج على بعد أربعة أمتار منه ثلة من الجند واقفة على شكل دائرة .

ورافق جونكر و فيتا حسان انباعا لأوامر الملك الجنديان اللذان قدما معها وكانا محملان مقعديهما. ولم يتحرك الملك عند دخولهما وعند وصولهما الى مسافة وجيزة من الملك حياه فيتا حسان باللغة العربية قائلا: « السلام عليكم يأيها السلطان » اما جونكر فرفع قبعته. ووضع الجنديان مقعديها على يمين الملك فجلسا عليهما بين الوزراء « الماتونجوليين » .

وكان الملك يلبس سروالا و سترة « استامبولينا » وطربوشا ولم يكن على جسمه قميص ولا فى قدميه حذاء . وبعد ان جلسا التفت الملك الى جونكر وكان يعرفه تمام المعرفة لانه كان قد طلب ارساله وسأله بلهجة تنم عن الكبرياء والعظمة عن الفرض من سياحته مع ان موظفى أمين بك عرفوه من زمن سابق السبب .

وترجم هذه الأسئلة الترجمان أمسيجي وهـــو ذلك الذي كان ترجمانا لأمـين بك في رحــلاته السابقة الى بلد أونيـورو في مـدة غوردون باشا. وأجـابه جونـكر بأنه قدم ليجتـاز أوغندة حيث يريد أن يجتمع باخوانه البيض المبشرين اذا كان ذلك في حيز الامكان.

أما فيتا حسان فقال ان لديه خطابات من أمين بك يرغب في الرسالها الى رؤسائه في القاهرة بواسطة الملك عن طريق أوغندة و زربار . وما أتم كلامه حتى صاح ماتونج ولى قائلا : « واذا لم يشأ الملك ارسال هذه الخطابات ؟ » . فأجاب فيتا حسان : « ان الملك هدو صاحب الشأن وله وحده أن يأم بأن ترسل أو لا ترسل وانه لا يطب ذلك من فاب الالزام بل يطلب بالنيابة عن أمين بك أن يفعل ذلك مندة منه وكرما . وعلاوة على ما ذكر فانه لا يطلب من الملك ارسال هذا البريد بدون أن يجني من وراء ذلك فائدة بل مقابل هدايا تقدم اليه . وانه اذا أراد سلاحا أو ذخيرة حتى اذا شاء مدفعا فهو يقدم له كل ذلك عربون صداقة رئيسه للملك » .

ولم يتكلم فيتا حسان بهذه الكيفية إلا عملا بوصايا أمــــين بك وطبقًا لارادته لأنه قد رسم له أن يعمـل دواما بما تقتضيه سلامــة الذوق. ورأى فيتا حسان من رضا الملك ما دله على أنه قد أصاب منه عرقا حساسا . فأجاب كباريجا أنه يعتبر أمينا بك كأخ له وأنه سيعمل كل ما يرضيه . وبعد أن وجه جملة أسئلة غريبة في بابها لم يمالكا عند سماعها من الضحك إلا بشق الأنفس فض الجلسة بقروله : « أن أكواخكما الحالية لم تكن إلا وقتية وذلك رياما تستريحان من وعشاء السفر وفي السطاعة كما أن تخترا المكان الذي يوافقكما فأقيم لكما فيه مسكنا في الحرال » . وعلى هذا استأذنا جلالته ورجعا الى محرل اقامتها يصحبها مانونجولي .

ووقع اختيارهما على ربوة صغيرة تشرف على كل نواحى المدينة. وكانت أرضها مزروعة بطاطة فأمر الماتونجولى باقتلاعها فورا. وفى الغسد سلما رسم المسكن الى العمال وكان هؤلاء كثيرى العدد فأنجسزوه فى عشرين يوما.

ولم تستدع الجنود وتقام الاحتفالات التي سبق ذكرها إلا لدى المقابلة الأولى. وطلب الملك عند الزيارة الثانية أن يرى الخطابات التي يرغبان ارسالها الى مبشرى أوغندة. وكان أحدها مرسلا من أمين بك والثانى من جو نكر وكلاهما برسم الأب ماكاى Mackay فتناولهما كباريجا وقال: «سيصل اليكما الرد في مدة تسعة عشر يوما». وبر الملك في الواقع بوعده

وفى اليـوم التاسع عشر وصلت اليهما اجابة ما كاى ومعها خطاب باللغة الفرنسية مرسل من نوبار باشا الى أمـين بك . وهذا الخطاب ظل لدى هذا المبشر زمنا طويلا بدون أن يتمكن من توصيله للمرسل اليه .

وبادر فيتا حسان بارسال خطابى نوبار باشا وماكاى الى أمين بك.

وما وضعا أقدامهما فى مسكنهما الجديد حتى تلقيها بطريقة سرية رسالتين إحداهما باللغة العربية والاخرى بالفرنسية من شخص يقال له محمد برى تاجر من أهالى طرابلس .

وكان المكتوب الفرنسى برسم جونكر والعربى لفيتا حسان . ويقول محمد برى فى كتابه الثانى ان موطنه طرابلس وانه مقيم بين الزنرباريين بصفة تاجر وانه يكون سعيدا اذا تمكن من مقابلته وان الوسيلة لذلك هـو أن يحصل فيتا حسان على اذن من الملك بالسماح له بزيارة حى الزنرباريين وان فى امكانه معرفته بسهولة بقامته الطويلة النحيفة وأوصاه أن لا يكلمه إلا بالفرنسية أو التركية اذا قابله وكان معه أحد .

ويقول في كتاب جونكر ان أحد الألمانيين المدعو الدكتور

فيشر Dr. Fisher جاء الى أفريقية للبحث عنه وان الحكومة المصرية كتبت بصدد ذلك بعض الخطابات لمديرية خط الاستواء . ولم يذكر محل وجود هذه الخطابات ولكنه أظهر انه يريد أن يذكر ذلك شفويا عند أول فرصة .

ولقد كان من الفطنة واصالة الرأى أن يتصرف محمد برى هدا التصرف المستتر وأن يخشى انكشاف علاقته بفيتا حسان و جونكر لأن الملك كان بفطرته شديد الغضب، ويستوى فى ذلك هدو وجاره موانجا. وقد كان من طبع هذا الملك أن يراقب مراقبة مدهشة كل من يدخل بلده ويبحث عن الوسائل التي تعرقل اتصال الواحد بالآخر من الأجانب، فلم يمكن ليعفيهما من أشد المراقبة وأدقها مع انهما أتيا بناء على طلبه وبصفة مرسلين من قبدل أمين بك الذي كان يدعوه بصديقه وأخيه الأبيض.

وما كان الجنديان اللذان وضعا تحت تصرفهما مكلفين بخدمتهما فحسب بل كانا في الوقت نفسه مراقبين بل سجانين لهما .

وكان الملك لا يمنع عنهما أى شيء تنطلع اليه أنفهسها إلا أنه كان. يعرف الطريقة التي بها يبعدهما عن الأجانب الآخرين . وكان لا يقول لهما شيئا مطلقا غير ان ترجمانه ما كان يكتم عنهما نصائحه الغالية وكان فيتا حسان و جونكر يقددران تلك النصائح حق قدرها وذلك باعتبارها كأوام صادرة من ذات الملك . ولقد كابد أميين بك نفس هذه الريب والشكوك عند أسفاره في أونيورو و أوغندة في عهد غوردون باشا ففي البلد الأول لم يستطع أن يتصل بنور بك محمد وفي أوغندة لم يتمكن من الاتصال بميسون بك مع ان كليهما كان من موظفي الحكومة يتمكن من الاتصال بميسون بك مع ان كليهما كان من موظفي الحكومة

المصرية كما ان أمين بك كان أيضا من موظفى نفس هذه الحكومة. فهؤلاء الامراء الكثيرو الشكوك والظنون كانت لهم طريقة واحدة نحاية في البساطة. ذلك أنهم حالما يعلمون بقرب قدوم أجنبي يصرفون من كان لديهم من الأجان الآخرى في اتجاه آخر.

وكانت المصلحة وحب الوقروف على الحقيقة يدفعان فيتا حسان و جو نكر لمقابلة محمد برى في أقرب وقت فطلبا من كباريجا أن يرخص لهما بزيارة حي الزنرباريين فلما يأذن لهما بذلك إلا بعد يومين .

وذهبا الى الحى المذكور وحالا عرف فيتا حسان محمد برى بأوصافه التى ذكرها وخاطبه بالفرنسية وكان هذا الأخسير يتكلمها بسهولة إذ أنه كان موظفا بالشركة البلجيكية الافريقية وساح فى أغلب نواحسى القارة الأوربية.

وبعد أن سلما عليه قص عليها ثورة عرابي واحتالل الانكليز لديار مصر بسبب هذه الثورة واخلاء الحكومة المصرية السودان وسقوط الخرطوم وقتل غوردون. وكان لديه معاومات صحيحة في الختص بأحوالهما وأكد لهما أنه يوجد لدى المشر ما كاى مراسلات برسمهما من نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء. وعرض بسرى عليهما وساطته في توصيل ما لديهما من المكاتبات وفي انجاز كل أمر يريدانه. وعند مبارحهما له أوصاهما أن يأخذا الحذر من بابادونجو رئيس وزراء الملك ومن رجل يقال له عبد الرهمن وهو شخص زنربارى له نفوذ كبير عند كباريجا ودعاهما لتناول الطعام عند رفيقه الشيخ مسعودى ووعدهما بأن

يستأذن من الملك في أن يتناول عندهما الطعام مرة .

وكان الزنرباريون شبه محتكرين لتجارة أفريقية الوسطى فكانوا يوردون أنواعا منوعة من السلع ويستبدلون العاج بها . وعلاوة على هذا النوع المباح تصديره كانوا يتجرون في الرقيق وما يحصلون عليه من داخصل القارة يبيعونه في الساحل . ولو لم يكن التجار عرضة لأذى المسلوك لكان في استطاعتهم الحصول على ارباح طائلة . وكان أولئك عندما يضعون مكاسبهم في مكان مأمون يرجعون الى الساحل . وهذا ما كان يعمله أغلب تجار الخرطوم الذين يسافرون الى النواحي الواقعة الى الجنوب مخاطرين بأرواحهم ابتغاء كسب الدراهم التي ينفقونها فيا بعمد في هذه المدينة .

وكان العربي عند سفره من الخرطوم أو زنربار يردد لسانه هذه العبارة « الذهب الأحمر أو الموت الأحمر » .

وكتب فيتا حسان في الحال بعد أن ترك محمد برى الى أمين بك تقريرا مفصلا بما دار بينها من الحديث وأضاف اليه جونكر بعض كلمات ذيلها باسمه ووضع مع التقرير صورة الخطاب الذي تلقاه من المبشر ماكاي بالاذن له من موانجا Mwanga ملك أوغندة بدخول مملكته وبعدم التمكن من الحصول منه على ترخيص كهذا لموظفي أمين بك .

وكان فيتا حسان لم يقدم الى كباريجا لغاية ذلك الوقت إلا هدايا صغيرة واحتفظ بالعالج لحين سنوح فرصة اكثر مناسبة فانتهز فرصة قيامه باحضار البريد لهما من أوغندة وقدمه له دلالة على رضا الحكومة.

ففى اليـــوم التالى لوصول البريد قدم فيتا حسان ٢٠ نابا من انياب الفيـــلة الى الملك وواحدا لبابادونجو Babedongo ، وواحدا لعبد الرحمن الزربارى ، وواحدا للوزير كاتاجروا ، وواحدا للترجمان امسيجى ، وواحدا لقائد الشرطة « باناسورا » ، وثلاثة الى بعض الضباط واحتفظ بثلاثة لما يطرأ في مستقبل الأيام .

وكان العاج ضالة الزنرباريين المنشودة وكان احدى الوسائل الهمامة في المبادلة في بلاد الاونيدورو التي يندر فيها وجود هدذا النوع لأن الفيلة لا توجد إلا شمال محيرة البرت نيازا . وكان الزنرباريون يشترون الفرازيلا من العاج من الأونيورو بد ١٠٠٠ سيمي Simbis والفرازيلا من العاج من الأونيورو بد ١٠٠٠ سيمي تساوى ريالا مجيديا . وقيمة هذا الريال سبعة عبارة عن ٢٠ نابا . و ٢٥٠ سيمي تساوى ريالا مجيديا . وقيمة هذا الريال سبعة عشر قرشا ونصف قرش وعلى هدذا يكون ثمن الفرازيلا ١٨ ريالا أو مهم قرشا . ويبيعونه في الساحل بثمن يـتراوح بين ٨٠ و ١٠٠٠ ريال أى من ١٤٠٠ الى ١٧٥٠ قرشا . إذ انهم كانوا يتكبدون نفقات كثيرة للوصول الى الساحل .

ويتخذون في الاونيورو « السيمي » أساسا للمعام له في الصفقات التجارية وهدفه العملة ادخله الزنباريون في هدفا البلد . وله قيمة ثابت لا تتغيير . وكانت التجارة رائجة في الاونيورو بفضل ماكان يبديه الزنرباريون من الهمة والنشاط في الاسفار ذهابا وايابا بين الساحل وأواسط افريقية بلا انقطاع . وكان ايضا في الاونيورو تنتظم الدقة المعاملات التجارية لأن ثمن كل سلعة كان محددا عمرفة الملك فلا يتغير ولا يتبدل مطلقا وكان لديه معامات صحيحة عن

كل ما محدث في ارض مملكته.

وروى فيتا حسان انه ابتاع ذات يوم دجاجه ودفع ثمنا لها ٣٠ سيمي مسلم ان ثمنها المحدد كان ٢٥ فقط وبعد ذلك بقليل أتاه ترجمان الملك وأعطاه الفسرق وقال له ان التاجر الذي عامله باجحاف سيوقع عليه الملك عقابا وأوصاه بان لا يدفع شيئا يزيد عن الثمن المحدد مراعاة لمصلحته واجتنابا لحدوث اضطراب في السوق .

واليك اثمان بعض الحاجات المهمة :-

أمة سواء اكانت عذراء أم امرأة من ۱۲۰۰۰ الى ۱۵۰۰۰ سيمبي « ۳۹۰ الى ۶٥٠ قرشا » . صبي رقيق من ۸۰۰۰ الى ۱۲۰۰۰ سيمبي « من ۲۶۰ الى ۳۰۰ قرش » . بقرة حلوب من ٤٠٠٠ الى ٥٠٠٠ سيمبي « من ۱۲۰ الى ۱۵۰ قرشا » . عجل ذكر من ۱۲۰۰ الى ۱۵۰۰ سيمبي « من ۲۲ الى ٥٥ قرشا » . خروف من ۳۰۰ الى ٤٠٠ سيمبي « من ۲۱ قرشا » الح .

ويجب على كل تاجر يقيدم الى الاونيورو ان يقدم بادى، بدء بعض السلم للملك فيختار منها ما يعجبه بدون مقابل وكان يدفع أوقاتا سنا مقابل ما يأخذه غير ان هذا يتعلق بمشيئة الملك على ان القاعدة هي ان يترك للملك ما يستحسنه من غير عوض .

وربما كانت الاونيـــورو أغنى البـلاد فى نوع البقـــر فقطعان الملك وحدها تعـد بمئات الألوف . والسب فى هـــذه الكثرة التى لا يتصورها العقـــل يرجع الى تحـريم ذبح الأبقـار تحريما باتا اللهم إلا اذا ظهـر عقمها ظهـور الشمس فى رابعة النهار وحتى عنـدئذ لابد من الاستئـذان من الملك .

أما اذا شذ أحـــدهم عن هـذا القانون فتصادر أملاكه وتبـــاع أسرته فى سوق الرقيق .

وكان الوزراء « الماتونجوليون » المكانمون بحراسة القطعان ملزمين بعرضها أمام الملك من وقت لآخر حتى يمكنه الوقوف على حالبها لأن هذه القطعان ثروته الوحيدة فهو يفوض أمر رعبها لرعاياه ويسمح لهم بأخذ ألبانها . أما الماشية فتظل ملكا له .

## نشوب الحرب بين أوغندة و أونيورو واحتلال فيتــــا حسان جزيرة تونجورو

وفي ٢٥ فبراير أتى من وادلاى رجال فيتا حان . وكان أمين بك بحب ان مدة اقامته في أونيورو ستطول ولم يكن قد طراً على فكر فيتا حان نفسه ان الحرب بين أوغندة و أونيورو قد صارت قاب قدوسين أو أدنى وانه سيرى نفسه قريبا مضطرا أن ينسحب . ومع أن الفريقين كانا يتأهبان للحرب ويعدان عدتها كان كباريجا قد أم علازمة الصمت وأن لا يبوح أى انسان بشيء ما ولم يأذن لرجال فيتا حسان بالقدوم إلا عندما تيقن أن العاصفة قد مرت وهدأ الحسوم .

وأرسل أمين بك . ه نابا من أنياب الفيدلة الى فيتا حسان وأرسل اليه أيضا خطابا يأمره فيه بأن يسلمها الى جونكر بالايصال اللازم إذ ربما دعته الحالة لأن يستعملها للمبادلة اثناء الطريق . ولم يشأ جونكر أن يقبل منها شيئا وقال انه متى بلغ أوغندة يسهل عليه كل أمر بواسطة المبشر

ما کای Makay

وفى ٢ مارس سافر جونكر الى أوغندة وكان قد أخد اجازة دخروله فيها وكان يرافقه فى رحلته هذه ٣٠٠ حمرال أرسلها اليه الملك والجندى سرور . وكان هذا مكافا بحمل ثلاثة خطابات من أمين بك الى سمو الخدو .

وحاول جونكر أن يقنع فيتا حسان بأن برحل معه وأجل سفره لحين أن يأتي إذن له من أمين بك بذلك فأبي فيتا حسان لأنه كان يرى ان واجبه يحتم عليه البقاء بجانب رئيسه . وقد أشار عليه حتى نفس كباريجا بالسفر قائلا له ان الأجمل به أن يرجع الى بلد البيض لا أن يستمر مقيا في بلد الزنوج السود .

وفى ٧ مارس وقت الظهر حضر الترجمان « واندو » بغتة الى محمل اقامه ومنه ٣٢ همالا وأبلغه أمر الملك وهمو يقضى برحيله عاجلا لأن الواجاند Wagandas « وهو لاء هم سكان أوغندة » على بعد نصف ساعة من المدينة ويلزمه أن يحمل معه من المتاع ما يقدر على حمله وما يبقى برسل اليه فيما بعد .

وكانت الحالة فى الحقيقة حرجة ولما كان فيتا حسان يعرف طريقة الحسرب فى هذا البلد أدرك ان وقته أمسى ثمينا ولا ينبغى أن يضيع لحظة منه . وكان أول شيء يعمله الأهالي عندما يهاجمون هو حرق مساكهم ثم ينسحبون . وما ادار عرض اكتافه للمدينة حتى أخذ اللهب يشتعل فى جميع نواحيها وكان كلما تلفت بين آونة واخرى رأى ذلك المنظر

الهائل الشنيع . وناهيك بمدينــة كبيرة مكونة من انقش تتنظى كأنها بحر زاخر بالنيران .

ولما كان لا مفر له من الابتعاد عن ميدان القتال بقدر ما يستطيع من السرعة سار هزيعا من الليل وحط رحاله بالقرب من قدرية . ورأى وقت السحر ان حماليه تركوه وان القارية أصبحت خالية خاوية وما ذلك إلا لأن الهلع كان قد استولى على أهنها فهاموا على وجوههم هاريين ومعهم أمتعهم وظل فيتا حسان على ذلك الحال وبقى معه جندياه وترجمانه ونفر قليل من شرطة أونيا ورو « الباناسورا » . وأوعز الترجمان الى فيتا حسان بالانتظار لأن الأهالي أعلنوا بمرورهم وسيرجعون لمساعدتهم . وقد لم قبيل الظهر أنى خمسة رجال فعهد اليهم بروجته السيدة وابنه موسى وترك متاعمه في القربة . وكان من مصلحة فيتا حسان أن يبلغ كييرو في أقرب وقت لأن أمينا بك عندما اتصلت به أخبار الحرب أعطى أمرا للباخرة « الخديو » بأن تنتظره ثمانية أيام أمام هذه الناحية . وبما أن نصف هذه المدة كان قد انقضى اسرع الخطى ووصل بعد الذي كييرو فوجد فها الباخرة . وشاهد مع الدهشة والارتياح ان المتاع الذي كان تركه في الطريق قد وصل أيضا .

وفى ١٣ مارس زايل فيتا حسان كيبيرو وبيها هـو فى طريقه رأى على صفة محيرة البرت نيازا الشمالية جزيرة يفصلها عن الشاطىء ممر ضيق وهيئها تدل على انها حديثة التكوين. وبما أنها واقعهة قرب مخرج النيل وحاكمة على مدخل البحيرة بدا لفيتا حسان انها نقطة حربية خطيرة جدا لاسيا ان أمينا بك كان شارعا فى توسيع مديريته من جهة الجنوب. ونرل

بها فلم يجد فيها سوى صياد واحد يسكن كوخا حقيرا وعلم منه ان الجزيرة تسمى تونجورو Tonguru وهي تابعة للرئيس سونجا Songa من رعايا كباريجا. وأقام فيتا حسان في الجزيرة هو و الجاويش عبد الرجال الذي معه و الجندي عبد الجبار و شرطي كباريجا « الباناسورا » . وأرجع الباخرة الى أمين بك مزودة بخبر احتلال الجزيرة وطلب منه أن يمده بالتعليات اللازمة قائلا له انه اذا كان موافقا على ما عمله يرسل اليه ثلة من الجند لتقيم فيها بصفة حامية والا فليرسل اليه تعليات عايراه .

#### تحصين فيتا حسان جزيرة تونجورو وسفره الى وادلاى

وبعد انتظار ۱۱ يوما وصلت الباخرة نيازا وعلى ظهرها تجريدة من ١٠ جنود و ١٠ تراجمة بقيادة الملازم الأول محمد مسعود افندى ومعهم صندوقان من الذخيرة ومؤونة شهر وكان بالباخرة أيضا الرد من أمين بك بالموافقة على احتلال الجزيرة وبوضع الباخررة تحت تصرف فيتا حسان حتى يذهب الى كيبيرو ويتسقط أخبار الحرب وبمقتضى هذا الأم سافر فيتا حسان البها ثلاث مرات . فقى الدفعة بين الأوليين وجدها خالية خاوية كما كان تركها لكنه فى الدفعة الثالثة وجدها مأهولة كما كانت وقبل الحرب وعصلم أن الواجندا « أى سكان أوغندة » بعد أن غروا أونيورو انسحبوا غالمين ١٢٠٠٠ رأس من الأنهام وعددا من الرقيق الا أنه فى وقت انسحابهم انقض عليهم كباريجا وقتل قائدهم وهملهم خسائر فادحة وأبدى فى ذلك من البسالة وعاو الهمة ما دعا رعاياه ان يلقبوه « اتشوا » تداكن تركها دا كلية و الشعوه « اتشوا » الأسد .

وأبلغ فيتا حسان أمينا بك هذه الأخبار طالبًا امداده بالأوام وكان في

أثناء ذلك مستمرا على اقامة المبانى والتحصينات فى الجزيرة . وبصد ثمانية أيام أتاه أمر منه بالقدوم الى وادلاى .

وقبل أن يبارح الجزيرة أحضر له الترجمان أمسيجى مكتوبا من جونكر صادرا من حدود أوغندة يقول فيه انه مر عليه ٣٠ يوما وهرو مقيم هناك بدون أن يحصل على اذن من موانجا بالترخيص له بدخول مملكته . وانه لو لم يسعفه كباريجا الذي يقرر له بالشكر لهاك جوعا .

وكان أيضا لدى أمسيجى خطاب بالعربية من كباريجا برسم أمين بك يحيطه فيه علما بما ناله من النصر الباهر مع ان عاقبة الحرب ما كانت مرضية ويطلب منه عدا ذلك ارسال ذخيرة لاسيما رصاصا . وكان لدى أمسيجى أمر بأن يزور في وادلاى الثلاثة الشبان « الوانيورو » Wanyoros الذين أرسلهم اليها فيتا حسان بناء على طلب كباريجا لكي يتعلموا اللفة العربية قراءة وكتابة .

وسلم فيتا حسان قيادة النقطة الى الضابط محمد مسعود افندى بعد أن أعطاه الارشادات اللازمة ثم سافر الى وادلاى ووصل اليها في الحمسة عشر يوما الأخيرة من شهر أبريل. وقابله أمرين بك بالبشاشة والبشر وقدم له تهانيه مع الشكر على ما بذله من النشاط فى مأموريته لدى كباريجا وعلى ما أبداه من اصالة الرأى باحتلال جزيرة «تونجورو» لدى حباريجا وعلى ما أبداه من اصالة الرأى باحتلال جزيرة «تونجورو» مركزا بين وادلاى وكيبيرو يمكن الحصول منه على استيراد الاحطاب للبواخر والعلم سريعا عما تصادفه هذه من العوارض وهى فى البحرية

ومن جهة اخرى فان امتلاك مركز فى قلب مملكة كباريجا له أهمية كبرى من وجهة الفنون الحربية إذ أن احتلال هدذا المركز يجعل فى قبضة الحكومة منع الأونيورو عن النزوع الى الشر والمبادأة بالعدوان.

وأبدى أمين بك ان من اغراضه توجيه فيتا حسان الى أوغندة وارسال موظف آخر الى أونيورو حتى يتيسر سرعة ارسال جميع مستخدى المدينة المصريين بالتدريج نحرو الساحل. أما الزنوج الذين ليس لديهم قط ميل للذهاب الى مصر فيمكن تركهم فى خط الاستواء مسقط رؤوسهم . وأمر فيتا حسان بالتوجه لمقابلة سكرتيره راغب افندى وأن يكتب بالاتفاق معه كشفا بكل ما يمكن ان يحتاج اليه فى رحلته الى أوغندة وأن يرجع الى جزيرة تونجورو لينتظر فيها الحصول على اذن الدخول فى البلد المذكور .

وذهب فيتا حسان عند راغب افندى حسب أمر امين بك وحرر معه كشفا بالاشياء التي تلزم لسفره . وبما ان الصنف المتوافر كثيرا بالمخازن هو العاج فقد أخذ منه ١٥٠ قطعة وهذه في استطاعته ان يحولها الى انواع منوعة من البضائع في اوغند كما هو الحال في اونيورو وأقلع ثانية ميما جزيرة تونجورو ليرتقب فيها ورود الاذن بالذهاب الى اوغندة .

الحوادث التي وقعت في المديرية أثناء غياب فيتا حسان عنها أما الحوادث التي وقعت في المديرية وقت غياب فيتا حسان فها هي:

وردت الأخبار لأمـــين بك فى وادلاى فى شهر يناير منبئة بأن جموعا هائلة من الزنوج محتشدة خلف جبل لادو بقصد الهجوم على محطى لادو و الرجاف.

وفى ١٤ فبراير أحضر رجال من قبل كباريجا خطابات لأمسين بك من فيتا حسان و جونكر شرحا له فيها ما وقع لهما من الحوادث لفاية الوقت الذي قابلهما فيه حمودة الزنرباري الذي أحضر لهما خطابين من محمد برى وذلك قبل ان يريا هذا الأخير .

وفى ١٨ منه أرسل اليهما امسين بك ردا على خطاباتهما كما بعث لهما بحاويش مع رجال كباريجا ليحضر له ما عسى ان يكون جلبه لهما برى من الأخبار . وكتب ايضا كتابا وديا لكباريجا يرجوه فيه أن لا يحجز الجاويش وكذلك كتب مكتوبا خاصا الى جونكر فى البريد عينه يقول فيه ان الباخرة التى أقلمت برسل كباريجا و الجاويش ستظل خمسة ايام ابتغاء ركوبه . هذا فيما اذا أراد القدوم .

وفى ٢٦ منه رجع الجاويش يحمل بريدا ضخا من ضمنه مكتوب من نوبار باشا هذا نصه:

القاهرة في ١٣ شعبان سنة ١٣٠٢ ه ( ٢٧ مايو ١٨٨٥ م ) .

الى امين باشا قائد جنود خط الاستواء في غندوكورو.

ان حركة الثورة التي شبت في السودان اضطرت حكومة صاحب السمو الى اخلاء تلك الأراضى . وبناء على ذلك لا نستطيع ان نبعث لكم بأى امداد . ومن جهة اخرى نحن لا نعرف بالتدقيق موقفكم انتم والجنود الآن . بل وليست متوافرة لدينا الوسائل لامدادكم بما يلزم من الارشادات بصدد الخطة الواجب اتباعها . وعلاوة على هدذا وذاك اذا طلبنا منكم ارسال تقرير مفصل عن الموقف لنبني عليه ما نرودكم به من التعليمات فان ذلك يستغرق زمنا طويلا وقد يكون ضياع هذا الوقت في غير مصلحتكم .

والغرض من هددا الجواب الذي سوف يصل اليكم عن طريق زنربار بواسطة السير جون كيرك قنصل بريطانيا في هذا البلد الأخسير هو منحكم الحرية التامة في العمل. فاذا رأيتم ان الأضمن لكم ولجنودكم الانسحاب والرجوع الى مصر فالسير جون كيرك وسلطان زنربار يكتبان لمختلفي رؤساء قبائل الزنوج الضاربين في الطريق ويبذلان ما في وسعها لكي يسهلا لكم الانسحاب.

ومرخص لكم الحصول على ما يلزمكم من العملة وذلك بواسطة سحب سفانج على السير جون كيرك . واكرر لكم القول وأعيده بأن الكم مطلق التصرف بما يناسب مصلحتكم ومصلحة الجنود . هذا وفي وسعنا أن نفيدكم ان الطريق الوحيد الممكن عبوره فيما اذا لو أردتم مبارحة

غندوكورو هي طريق زنربار . ورجاؤنا هو انه عنــدما تستقرون على رأى أن تشعرونا في الحال ما تقررونه .

وسيكتب لكم ايضا السير جـون كيرك ليحيطكم بالوسائل التي سيحـاول اتخاذها ليسهل لكم الانسحاب عن طريق زنربار م

رئيس مجلس النظار

« نوبار »

\* \* \*

ولم برق في عين أمين باشا هذا الخطاب الذي لم يرد فيه حتى كلمة واحدة تشف عن الاعتراف له بالجميل عن خدمة الثلاث السنوات التي قضاها في العزلة يكافح المهديين و الزنوج ويقاسي ألم الجوع ويعيش معيشة الزهام بل ليس فيه كلمة تشجيع تبث في روعه الجررأة والاقدام في مستقبل الأيام للقيام بالمهمة الكبرى التي أمامه ألا وهي مهمة ارجاع جنوده . إلا أنه قال في نفسه انه قد اعتباد أن يعامل بمثل هذه المعاملة لأنه من عام ١٨٧٨ الى عام مديريته في عزلة برهن ان في استطاعته ان يجعل المديرية تعتمد في احتياجاتها مديريته في عزلة برهن ان في استطاعته ان يجعل المديرية تعتمد في احتياجاتها على نفسها دون التجاء الى الخرط وم ولم تقدر الحكومة عمله هذا

ومع ذلك قال أيضا ان الناس في مصر بل في غيرها لا يقدرون المتاعب والمصائب التي يصطدم بها غيرهم ويتصورون الذهاب الى زنربار تصورهم نرهة

يقومون بها في حي شبرا .

وكان من الواضح الجلى انه لا يمكنه الاعتماد على أحد من ضباطه إذ أن الأغلية فيهم لا تميل قط الى الهجرة من البلد لعدة أسباب منها ان لكل واحد منهم اسرة وخدما يتكون منها حاشية كثيرة العدد وكل واحد منهم يمتلك قطيعا من الماعز والابقار . وكان يعرف الجميع ان الطريق عتمد كثيرا وان في سلوكه تعبا ونصبا وان أيام جروع ترتقبهم في ذلك الطريق .

أما الجنود فعظمهم من أهالى البلد ولم يروا بأعينهم قط ديار مصر فكانوا يؤثرون بالطبع البقاء فى بلدهم ليعيشوا فيه . وأما الضباط أو الجنود الزنوج الذين قدموا أصلا من مصر أو من مكان آخر فقد تعودوا مناخ البلد وألفوه فى السنين الطويلة التى قضوها فى خط الاستواء لدرجة ان صاروا يعزونه معزة مسقط رؤوسهم .

وكان أمين باشا قد لفت مرارا فيها سلف من الأيام نظر حكومة الخرطوم الى هذا المحذور وبين لهما ضرورة تغيير الضباط و الجنود ولو. باستبدال عدد منهم كل عامين لكيلا تعترض حركات الجنود عوائق وعراقيل عديدة عند قيامهم بعمل من الأعمال الحربية ولكنها أعارت طلباته اذنا صاء ولم تجبه بكلمة. وكان امين باشا قد كتب الى نوبار باشا من مدة انه سيبذل ما في وسعه ولكنه لم يتوسع ويخض في هذه المسألة بالتفصيل خوفا من ان تفتح خطاباته في اونيورو أو اوغندة أو غيرهما.

وفي ه مارس طلب أمين باشا من جونڪر أن يشكرم بتعجيل سفره

الى أوغندة ويتفق مع ملكما موانجا على أن يسمح لرجاله بالمرور عندما يصلون الى حدود بلده فلقد كان بلغه ان المهديين في « أجاك » وصار في غير حيز الاستطاعة الانتظار . فان كان موانجا يجنح لأن يتقبلهم قبولا حسنا يكن ذلك منه منة وكرما وإلا فهرو يبحث عن طريق آخر . ومن جهة ثانية فانه لم يعد من المحتمل الحصول على عاج من لادو لانه لما كان رجالها يصعب عليهم تصديق ورود أم من نوبار باشا أمسى أمر قدومهم بعيد الاحتمال وان أحسن خدمة يمكنه أن يرسل إليهم رجالا . وانه يقدمها لهم هو أن يعطف الملك عليهم حتى يمكنه أن يرسل إليهم رجالا . وانه اذا كان كباريجا قد هاجر عاصمة مملكته على أثر الحرب فانه يعتمد على الرحيل اليها والاقامة فيها ويتربص مجيء رجال موانجا .

وفى ه أبريل أعرب أمين باشا عن رأيه فى الحسرب بين أونيـورو و أوغندة فقال الها اتخذت دورا اكثر اهمية مما كان يظن وان كباريجا خير جونكر بين أمرين إما الانسحاب معه أو السفر الى أوغنـدة فاختار هذا الأمر الأخير وسافر فى ٢ مارس الى هـذا البلد ومن رأى امين باشا انه يكون الآن قد وصل الى روباجا عاصمة اوغندة .

أما وكيله فيتا حسان فقد علم انه انسحب الى البحسيرة ولبث ينتظر انسحاب الواجندا « كان اوغندة » لينضم الى كباريجا وعلى ذلك أرسل اليه باخرة لتوصله الى كيبيرو . وكان امين باشا يود من صميم قلبه ان يحسل بالواجندا كارثة تكون فيها عبرة وموعظة لهسم حتى يخفضوا جناحهم لانه كان يبسدو ان موانجا ركب هواه واستوى فى ذلك هسو و والده متيسا .

أما الحـــالة لدى امين باشا فكانت مبهمة غامضة والأغلبية من رجاله غير ميالين للسفر وكان يرتقب قبيل منتصف الشهر وصـــول جواب حاسم من لادو . وكان يقول انه لو تيسر سفر المصريين فقط يتخذ العدة للبقاء في خط الاستواء .

وفى ٢٠ أريل وصات الباخرة من الجهات الشالية وورد معها اخبار غير سارة . ولم يرد اى خسير من الضباط الذين أرسلهم المسين باشا الى لادو تستفاد منه الحالة التى عليها الآراء فى هذه الناحية غسير انه ورد خطاب خاص من احد الموظفين المصريين ومن ضمن ما جاء به انه حدث هياج شديد على اثر اذاعة اشاعة فحواها ان عدة ضباط أخذوا طريقهم الى وادلاى لسرعة ترحيل الجنود صوب الجنوب وذلك لأن هؤلاء كانوا اتفقوا ان لا يسافروا فى هاذا الانجاه لأنهم يعتبرون ان الطريق الموصلة الى حكومتهم لا تتجه نحو الجنوب بل عن طريق لادو و الخرطوم وانهم يؤثرون الذهاب الى محال اقامتهم على الرحيال الى الجنوب .

وقدم رجال من قبل كباريجا وقالوا ان الهزيمة حلت بالواجندا فانسحبوا وان كباريجا يشتكي من الشكوى من الزنرباريين المقيمين بأوغندة لأنهم أنوا مع الواجندا ونهبوا بلده .

تعيين كازاتى وكيلاً عن الحكومة فى أونيورو بدلا من فيتـا حسان

وقرر أمين باشا ارسال كازاتى الى كباريجا بصفة وكيل بعد زمن

قريب . أما السبب في تغيير اشخاص الوكلاء فيرجـع الى أن فيتا حسان عند سفره من عاصمة أونيورو خرق المتبع ودخيل دار الملك عنوة فنشأ عن ذلك حدوث مشهد محروه . فاشتكى كباريجا لأمين باشا وقص عليه الحادث وصرح له بأنه لن يقبل بهـد فيتا حسان بحـال من الأحوال بصفة وكيل وطلب منه أن يبعث بوكيل آخر . ولهـذا السبب وقع اختيار أمين باشا على كازاتى وكانت أخبار جونكر قد انقطعت عن أمين باشا ويجوز أن تكون الحرب هي السبب في ذلك . على انه كان يأمل أن يصل اليه بعـد زمن قريب رسل من قبل كباريجا يحمـاون له أخبارا عنه .

وكان مرض الجدرى قد انتشر فى وادلاى منذ ثلاثة أشهر ومع ان وطأته لم تـكن فتاكة إلا ان الذين كانوا يصابون به كثيرون .

وكان يوجد في فاتيكو في بلوك من الأورطة الثانية التي كانت مرابطة فيها من الخطرية الدناقلة وهؤلاء لا يمكن أن يتفقوا هم والعساكر السودانيون. وقد أضرم أولئك الدناقلة نار فتنة فرأى أمين باشا أن الفرصة سانحة لأن يفصل ذينك الجنسين الواحد عن الآخر بأن يرسل الخطرية الى جزيرة تونجورو.

وبعد وصول فيتا حسان الى الجزيرة بوقت قليل قدم اليها ابراهيم افندى غطاس ومعهم > ٤٤ خطريا و ١١ ترجمانا ومعهم خطاب من أمين باشا يأمر فيه فيتا حسان بارجاع العشرة الجنود النظاميين السودانيين وضابطهم الذين لديه ويؤلف الحامية من التراجمة العشرة الذين بها من قبل ومن الأحد عشر الذين قدموا حديثا والاثنين والاربعين خطريا بحيث يكون المجموع ٣٣. أما

العشرون خطريا الباقون فكانوا صناعا بين نجار وخياط وصانع أحذية وحائك وغير ذلك ولذا حجزهم حواش افندى فى دوفيليه .

## سفر كازاتى لتسلم منصبه فى أونيورو

وفى ١٦ مايو سافر كازاتى من وادلاى ليشغل مركزه وهو وكيل الحكومة المصرية فى أونيورو عند كباريجا ليسهل مرور البريد الذى سيرسل عن طريق أوغندة و زنربار أو البريد الذى يأتى عن طريقهما لأن الحرب بين أونيورو و أوغندة كانت قد وضعت أوزارها .

وعلم فيتا حسان ان كازاتى سافر رأسا الى كيبيرو بدون أن يأتى ليزوره فاستقبح هذا الأمر ظنا منه أنه يقصد الرجوع الى أوربا متخذا الطريق الذى سلكه جونكر مثلها أشار عليه أمين باشا مرارا غير أنه تلقى خطابا علم منه الحقيقة وانحسم بذلك الاشكال.

## نفى بعض موظفى لادو الى تونجورو وما نجم عن ذلك

ونفى أمين باشا الى جزيرة تونجورو موظفين اشهرا بالعربدة والطيش من وادلاى وهما عبد الوهاب افندى طلعت و احمد افندى رائف ولاحظ فيتا حسان عند رجوعه الى الجزيرة ان الاول النزم شيئا من الرزانة أما الثان فلم براع جانب الهدوء والسكينة إذ كانت الافكار تساوره بأن أمينا باشا ما أتى به الى هناك إلا لاعدامه وحدث بينه وبين فيتا حسان عدة اشكالات لا تسر فأخذ هذا يهدىء روعه ويطمئنه ويفهمه خطأه وشططه فى أفكاره . وبعد ان اقتنع شرع يدس الدسائس ويبذر بذور الفتن لدرجة ان فيتا حسان التمس من أمين باشا أن يخلصه

من هذين الرجلين فأجابه هذا بالتزام جانب الصبر. ولم يمض بعد ذلك إلا أيام حتى كلفه بالذهاب الى فاتيكو وعمل تفتيش فيها على الجنود وما أن وصل اليها حتى أتاه مكاتبة من أمين باشا بان جنودا قدموا من تونجورو الى وادلاى ليبثوا شكواهم من جور عبد الوهاب افندى طلعت وتعسفه . وكان هذا قد أحله فيتا حسان محله مدة غيابه إذ أنه لم يكن ليجد أمامه من يفضله عليه . وقفل فيتا حسان راجعا فى الحال الى تونجورو فوجد ان الحامية اشتبكت مع الاهالى فى المخاصات وان الزاد فرغ من الجزيرة .

ويؤخــــذ من تقرير ابراهيم افندى غطاس قائد الخطرية ان عدد الأهالى الذين شرعوا فى الهجوم على النقطة يقدر بعدة الوف وعلى ذلك اتصل فيتا حسان برؤساء الناحية وسوى الخلاف وهدأ الاحوال ولم تكن قد بلغت من الخطر المقدار الذي غالوا كثيرا فى تقديره .

#### تفقد امين باشا نقطة تونجـــورو واشاعة تمرد الاورطة الأولى

وقدم امين باشا بعد ذلك بايام ليتفقد النقطة فاعجب بها اعجابا لا مزيد عليه وفي غضون اليه ومين اللذين اقامها حضر اليه الرئيس سونجا Songa ودارت بينها محادثة واتحفه امين باشا بشيء من الهدايا . وبعد هذا انتقال امين باشا الى كيبيرو على ظهر الباخرة « الحديو » حيث أخذ يرتق على غير جدوى ورود أخبار من كباريجا و كازاتى لفاية ٨ يونيه . وفي اثناء اقامته في كيبيرو توفي على افندى ربان الباخرة على أثر مرض طالة مدته . واقلع أمين باشا من هذه الناحية في ٩ منه وعند إيابه

أخذ معه فيتا حسان الى وادلاي .

وفي خلال هدف المدة أذيعت اشاعات متضاربة كل التضارب عن الأورطة الأولى. فزعموا انها تمردت وان تمردها بلغ أشده وان المديرية بقضها وقضيضها صارت من جراء ذلك في خطر ولفت أميين باشا فيتا حسان الى ضرورة الوقوف على حقيقة الأحوال فقدم هذا نفسه للذهاب البها شخصيا ليتأكد صحة ما أذيع من الاشاعات. ويدما همو آخذ في التأهب للسفر إذ وردت على حين فجاة الأخبار بوفاة البكاشي ريحان افندي ابراهيم قومندان الأورطة المذكورة في ١٤ مايو بعد مرض مدته قصيرة وان اليوزباشي على افندي سيد احمد تسلم موقتا قيادة الأورطة . و بما ان سفر فيتا حسان أضحي لا فائدة منه في الحالة الراهنة فقد رجع الى تونجورو .

 فرقة من الجند بصفة امداد ويطلبون كذلك ذخيرة وحبوبا لأن مستودعاتهم أضحت خالية خاوية.

وقال أمين باشا ان كل شرح وتفسير لهذا القرار الأحمق لا فائسدة منه . وكان يتعذر عليه أن ينقل من دوفيليه من الحبوب ما يكفى ٧٠٠ رجل عدا النساء والأولاد لمدة سنة لاسيما أن الباريين لم بزرعوا شيئا . غير انه كان يعتبر كل ذلك من باب التحايل . وكان يعلم حق العلم ان حزبا تألف في لادو من مصريين و سودانيين وقرر الذهاب الى الخرطوم مها كلفه ذلك ومها كانت العاقبة وسواء عنده أكانت مدينة الخرطوم في قبضة المهديين أم الحكومة . وكان هذا الشروع قد نضج ولم يبق إلا تنفيذه وعندما ورد أمر نوبار باشا استعيض عنه بالقيام بحملة الى مكراكا لاقامة محطات فيها .

وفى ١٧ يونيه وصلت الباخرة « نيانرا » الى دوفيليه وعلى ظهرها بريد . ولدى الاطلاع على كشف موجودات تركة ريحان افندى وجد به ٢١ بندقية من بيها ست من نوع رمنجتون على ان الأمر الصادر للمذكور من أمين باشا يقضى بان جميع البنادق المشخنة التى من هذا النوع تعتبر قطعا ملكا للحكومة وتسلم فى المستودعات لتوزع على الجنود . وردا على هذا الأمر أكد المرحوم ريحان افندى رسميا أنه لا يوجد عند أحد سلاح من هذا النوع . أما عدد أسرته وحاشيته فتبلغ ٥٥ نسمة وكان أمين باشا يتساءل كيف يستطيع « أى أمين باشا » اطعام كل هذا العدد ، ولم يكن ريحان افندى وحده واقعا فى هذه الحالة بل جميع الموظفين و الضباط الآخرين ، وكيف يغبون والحالة هذه فى ترك هذا الباد والرجوع و الضباط الآخرين ، وكيف يغبون والحالة هذه فى ترك هذا الباد والرجوع

الى ديار مصر .

وورد لأمين باشا أيضا في خطاب خاص ان فرقة مؤلفة من ٢٥٠ جنديا بقيادة ٣ يوزباشية احسده مصرى والاثنان الآخران سودانيان سافرت من ييدن الى مكراكا بدون أن تطلب منه إذنا بذلك وبدون ان تبلغه حتى خبر سفرها وكان الغرض من ذلك القيام بانشاء محطات . هذا اذا لازم الزنوج جانب السكينة وبعد اتمام ذلك يلحق بهم رفاقهم الذين بقوا على شاطىء الهر . أما اذا رأوا من الزنوج مقاومة فيغزونهم ويرجعون بما غنموه من الحبوب الى لادو . ويدل هسذا العمل على ان النظام آخذ في التلاشي في المدينة وأن التفكك يدب في ادارتها . ويعزو أمين باشا هذه الأحوال الى دمائس احمسد افندى محمود و عوض افندى ويقسول انها كوضان على التمرد والعصيان . وقد مجوز أن يكون أمين باشا على حق فيا قاله غسير ان السبب الرئيسي في بث الفوضي في ادارته لا بسد من عزوه الى ضعفه وتجسرده من الشجاعة واشتغاله بالعسلوم أكثر من اشتغاله بادارة مديريته مسيا دعاه الى ترك حبسل الأمور عسلى غاربها .

وفى ٢٧ يونيه وصلت الباخرة « الخصديو » الى وادلاى قادمة من دوفيليه وعليها بريد لادو . وورد فى هذا بلاغ هو ان الفرقة التى أرسلت الى مكراكا لم يمكن لها مقصد آخر سوى القيام بغزوة فى قرية الشيخ كومبو Kombo للحصول على حبوب .

وكان أمين باشا قد أمر باستحضار ثلاثة ضباط من لادو الى وادلاى ليريه-م رأى العـــين الصورة الأصليـــة للأوام التى وردت من مصر

وقصده من ذلك ارجاعهم الى الصواب اذا كان ذلك فى حيز الامكان. فضكان جوابه ان الضباط المطلوبين غائبون مع انه علم علم اليقين ان احدهم في لادو والآخر في الرجاف.

وتلقى أمين باشا عدا ذلك خطابين أحدها من على افندى سيد الحمد والشانى من عوض افندى . واعتذر الأول وكان لم يكتب اليه من مدة أربعة أشهر بالحجر الذى كان مضروبا عليه في زمن ريحان افندى ويقول ان الذى يراه همو ان الضباط غير مكترثين بشيء ولا مستعدين للانطلاق صوب الجنوب وانه اذا حمة أمين باشا ذلك ينتقض النظام ويختفى كلية في أقهل من لمح البصر . وبناء عليه يكون من الصواب المسلم المداده بالزاد والذخيرة حتى يهيء لهم الطريق لطاعته . واستخلص أمين باشا من هذه القصة ان على افندى أضاع كل ما له من نفوذ وأمسى المبة في يد ضباطه . وعلى هذا ينبغى اعتبار كل شيء بتعلق بالنظام خارجا عن الموضوع .

أما جواب عوض افندى فكان أكثر صراحة وايضاحا. ولقد كان هذا الرجل من أول الأمر من أكبر محركى الفتن والعاملين ضد الانسحاب صوب الجنوب. وقال الأفندى المذكور في خطابه الى أمين باشا انه وقتما استدعى ربحان افندى الضباط ليتداول معهم في مسألة الذهاب في اتجاه بحيرة البرت نيانزا عزا الى أمين باشا بهارا جهارا أمام المجتمعين ترك الجنود يقتتلون مع المهديين والسفر الى وادلاى وانه قصر بالاتفاق مع الباريين خلال الحرب في تموين الجنود بما فيه الكفاية وذلك في الوقت الذي يحصر فيه كل التفاته الى الأورطة الثانية ويوجه اليها كل

ما أوتى من خير لأن قائدها مصرى هـو حواش افندى . ثم طفــق ينصح أمينــا باشا بالقـــدوم الى لادو وان يعامـل الناس بالعـــدل والانصاف وأن يرسل زادا وذخـيرة وان يبـذل بالاختصار جهـده في اطعام الجنــود لأنه بدون ذلك يجـوز أن يأنى يوم يأخـذون فيــه أسلحتهم ويذهبون الى حــال سبيلهم تاركين ضباطهم والوظفين في قبضة الزنوج .

ثم أردف عوض افدى الى كلامه السابق ان الكل فى لادو يعلمون من مصدر وثيق انه فى خلال تمرد الباريين صعدت ثلاث بواخر النيل لغاية شمى تحمل لهم امدادا . غير الها لما علمت فى هذه الناحية أن بور و لادو و الحطات الأخرى دم ها الزنوج قفلت راجعة الى الخرطوم وأن جميع الضباط من لادو الى فاتيكو من جهة اخرى اتفقوا من زمن بعيد على السفر الى الخرطوم وانه لا ينبغى الخمين باشا بناء على ذلك أن يعتمد على الأورطة الثانية ولا على قدوم الضباط الثلاثة الذين كان قد أرسل فى طلبهم إذ أن هدؤلاء لن بأتوا .

وقد أثبت أمين باشا ان اتهامهم اياه بتركهم والذهاب في اتجاه الجنوب ما هـو إلا زور وبهتـان لأنه لم يأت ذلك إلا بناء على طلبهم وان لديه مستندا بذلك مكتوبا وموقعا عليه من جميع الضباط وان هذا المستند تحت يده. أما مسألة البواخر الثلاث فهي دليل قاطع على انحطاط طبقة الناس الذين يشتغل معهـم.

وفى ٧ يوليه تلقى أمين باشا بواسطة كباريجا وكازاتى بريد أوغنــــدة

وبه خطابات من جونكر و ملكاى تتضمن نبأ سفر الأول الى الساحل بعد زمن قريب. وردا على ذلك كتب أمين باشا الى جونكر عن ارتياحه لهمذا الخسير وقال له انه طرح من باله موقتا فكرة الانسحاب لجهسة الجنوب حتى لا يعرض رجساله للتعب والخطر بدون جدوى. وانه سيحاول على قدر الامكان اخلاء الحطات الشالية ومحشد الجنود في دوفيليه و فاتيكو و فاديبك و وادلاى وغيرها وانه سيبلغ ذلك للحكومة في القاهسرة وانه يرجو جونكر عندما يصل الى الديار المصرية ان يطلب من أولى الحسل والعقد نيابة عنه ارسال نداء مكتوب باللغة العربية موقعا عليه من الخسديو اذا كان ذلك في حيز الامكان للمكريين والملكيين في المدينة بأن يتبعوه ويطيعوا أوامره كما كان الحال فيما مضى وينبغي ان يكون هذا النداء به بعض كمات مشجعة للجنود وان يطلب ايضا باسمه التصديق على الترقيات التي منحها.

#### إرسال فيتا حسان الى لادو لتلاوة خطاب نوبار باشا على الأورطة الأولى

وفى ٩ يوليه تناول فيتا حسان خطابا فى تونجورو من امين باشا يأمره فيه أن يركب الباخرة « الخديو » عند ايابه من كهييرو ويأتى الى وادلاى . وصدع فيتا حسان بالامر وأحضر معه رئيسا من رؤساء الزنوج يقال له كيسا هذا الرئيس يظل ان تحتل حامية مصرية قريته .

وعندما وصل فيتا حسان الى وادلاى أحاطه امين باشا عاما بأنه عين اليوزباشي احمد افندى حمد محمد المرحوم ريحان افندى ليكون قائدا

للأورطة الأولى وانه له السبب رقاه الى رتبة بكباشى وانه يرغب أن يرافقه فيتا حسان الى لادو لكى يقله وظيفته الجديدة وليتلو على الأخص أمام الأورطة الأولى مكتوب نوبار باشا الأخسير الذى وصل بواسطة « ماكاى » و كازاتى . وهذا الكتاب المسطور بالعربية جاء مصدقا لما سبق من القرارات ومانحا أمينا باشا حق التصرف المطلق ويشير عليه بالانسحاب هو وكل من كان بمعيته عن طريق زنربار لأنها الطريق الوحيد المكن عبوره . ولم يخف عنه أمين باشا انه لم يجد شخصا يستطيع أن يعهد اليه هذه المأمورية غيره .

وقبل فيتا حسان هذه المأمورية وسافر مع البكباشي الجديد. وقد وبلا عند وصولها الى كري وهي أول نقطة من نقط الأورطة الأولى بغاية الحفاوة والاعزاز وتأدية التشريفات العسكرية فدهش فيتا حسان كل الدهشة بعد كل الذي ذاع وشاع عن هذه الأورطة وقدمت لهما السفن ليسافرا عليها مباشرة الى لادو وبدون أن يقفا اكثر من بضع ساعات في نقطتي الرجاف و بيدن. وأبدت الحاميات في هاتين النقطتين ما أبدته كري من الدقة في النظام.

وفي وقت وصولهما الى لادو جمع قومندان هذه النقطة في الحال رجال الحامية وقدمهم لرئيسهم الجديد احمد افندى حمد . وفي اليووم التالى تلا فيتا حسان أمام الجنود أمر نوبار باشا الذي يشير بالانسحاب عن طريق زنربار فصرح الجميع من ضباط وجنود انهم موافقون ومستعدون للسير صوب الجنوب . وقدم له عندئذ بعض الضباط باسم رفاقهم التصريح الآتى :-

« نحن نعلم اننا معدودون في صف المتمردين ، وهذا خطأ . لأنساكما ترون أنتم أنفسكم ندين لمديرنا بالاحسترام والطاعة غير انه يبدو لنا انه هجرنا ونسينا بينما همو يوجه التفاته للأورطة الثانية . فمن البرهة التي تركنا فيها لينتقل الى وادلاى لم تقع أعيننا عليه قط · ولماذا . ألسنا جنوده أو لم يعد بعد هو مديرنا وولى الأمر فينا . وما الذي رآد مناحتي استطاع أن يرمينا بالتمرد . نحن مستعدون للسفر الى الجنوب على شرط أن يرافقنا في سفرنا الحواننا الذين في مكراكا إذ أننا لا يمكننا أن تتركبم » .

وفى اللحظة التى أرادوا أن يتخذوا فيها سبيلهم الى الرجاف أراد على افندى سيد احمد مرافقتهم لكن الجنود منعوه عن ذلك لظهم أنهم يريدون أخذ رئيسهم منهم وتركهم كالفيم بلا راع . وبدأت المسألة بعد ذلك بشكل مختلف اختلافا كبيرا . نعم ان الجنود ما كانت تتحدث جهارا بالقيام بشورة إلا ان الحذر وسوء الظن كان قد تغلغل في اعماق نفوسهم وأمسى من المتعذر اجتثاثه . واذا لم يكن هناك شيء يخشى حدوثه منهم فانه يتعذر التعويل عليهم لأنه لا ينتظر منهم اطاعة أى أمر خوفا من الغدر والخيانة .

وانتقل فيتا حسان الى الرجاف ليقف على حالة أفكار الحامية وتلا للجنود مكتوب نوبار باشا وسألهم عما اذا كانوا يريدون الذهاب الى الجنوب. وعا أن الضباط والجنود السودانيين لا يعرفون القراءة فقد استشاروا ضابطا وكاتبا مصريين. وبدا من كليها محاولة تشكيك الحامية في صحة المكتوب فاعتقدت هذه ان في الأمر سرا وهذا المكتوب ما هو الاحيلة يراد بها جرها الى الجنوب ورعاكان الغرض بيعها لكباريجا بصفة رقيق.

وقال يوما دساس لفيتا حسان ان الجنود ينوون حجزه في الرجاف. ولما عرض هـذا القول على الضباط أجانوا.

« لماذا نبغي حجزك . أيقينا تصدقون اننا متمردون عصاة . ربحــــا كانت هذه المخاوف هي المانعة لأمين باشا مرن المجيء الينا ووجوده بيننا . أدعـه للقدوم الى ههنا وأكد له انه سيقابل بالنجلة والاحترام التـــام . نحن نرغب السفر الى الجنــوب حسب مشيئته بدون ابداء أية مقاومة أو معارضة ولم يكن هنالك من حاجة لتبليغ أمر من الحكومة كهذا لأن رأينا هو ان حكومتنا في وادلاي . أما حكومة القاهـــرة فهـذه لم نرها ولم نلقن معرفته\_\_\_ا فحديوينا وأبونا ه\_\_\_و أمين باشا فهو الذي جعل منا جنودا وأعطانا رتبا وهـــو وحـده الذي نعرفه . ويـكدرنا أمران . الآول اتهامنا بالتمرد والعصيات ولا أدل على هـذه التهمة من الجـــواب الذي يهدد بالاعـــدام رميا بالرصاص جميم العصاة . والثاني شدة وقساوة حـــواش افندى الذي يخافه وبخشاه حتى اخـــوانه البيض. فيجب على امين باشا ان يقيل حــواش افندى من وظيفته وان يعدنا بان لا نصاب هڪروه . واذا ڪان امين باشا يبقي على حــواش افندي\_ لاهتمامه باحتياجاته واحتياجات جميع المستخدمين فنحن مستعدون ان نتعهد بان نأخذ هذا العبِء على كاهلنا . نحن نريد ان نطرح سيوفنا جانبا ونحمل الفاس والمعول لنشتغل بالفلاحة محيث ان أمينا باشا يستطيع أن يعيش ناعم البال سميدا بصفته ولى أمرنا .

وأشار فيتا حسان على أمين باشا بنقل حواش افندى لأنه سواء أكان ذلك بحق أم بغير حق فانه غرس الرعب في قلوب عساكر الأورطة الأولى.

وان يكون هذا النقل مؤقتا وذلك ابتغاء مرضاة الجنود ورجوعهم الى الطاعة وعلى كل حال فقى قدرته ارجاعه فيها بعد الى مركزه. ولكن مع الأسف لم يشأ أمين باشا أن يعمل بهذه المشورة.

وسافر فيتا حسان صوب الجنوب بعد أن أقام ستة أسابيع بين أولئك الجنود. والخلاصة انه عندما يستمع المررء أقوال عساكر الأورطة الأولى يحكم بجنوحهم للطاعة التامسة وولائهم لأمسين باشا ولكن عندما يدور الحسديث عن السفر نحو الجنوب تتيقظ فيهم في الحال عوامل الحسدر وسوء الظن ويحاولون اخفاء تمنعهم وراء الف حجة وحجة.

ويعتقد فيتا حسان انه كان فى اليــد تبديد تحرزهم وسوء ظنهم بازالة أحد الشبحين اللذين يزعجانهم ليرجعوا لتأدية واجباتهم .

وكتب الى كازاتى أن يبحث من ناحيته عن وسيلة يقنع بهـا أمينا باشا بضرورة ابعاد حواش افندى . وكان كازاتى على رأى فيتا حسان تماما فكتب هذا الى أمين باشا بهذا المعنى ولكن نداءه ذهب صرخة فى واد ولم يعره أمين باشا أذنا مصغية .

وقد وفق فيتا حسان الى ابعاد الموظفين المصريين عن الأورطة الأولى وكان هـؤلاء يزيدون فى الاخــــلال بالأمن بواسطة الدس وبـذر بـذور الفتن وبخبتهم غير ان أمينا باشا عوضا عن ان يحاكمهم ويوقع عليهم عقوبات رقاهم الى مناصب أسمى من المناصب التي كانوا فيها .

وبعد أن أقام فيتا يومـين فى وادلاى سافــــر الى جزيرة تونجـــورو

حيث وصل اليه من كازاتى بلاغ نشر فى الجرائد فحواه ان الحكومة الألمانية أرسلت الطبيب لانر Lanz للبحث عن أمين باشا ولكنه لم يوفق الى العثور عليه. وانه يقال ان حملة انجاد اخرى ألفت فى بـــــلاد الانكلين برياسة استانلى . وعلاوة على ما ذكر فان الطبيب بيتر Peter المرسل أيضا من الحكومة الألمانية مقـــــيم الآن فى أفريقية ووجهـــة سيره مديرية خط الاستواء .

وفى فترة غياب فيتا حسان عن تونجورو حصل الرئيس كيسا من «مسوه» Mswa على جنود لحماية أرض مملكته. وهذا الرئيس هـوالذى كان فيتا حسان قد قدمه الى أمين باشا قبل سفره الى مأمورية لادو ولدى اياب فيتا حسان من هـذه الناحية فصل أمين باشاكل أراضى مركز مهاجى Mahagi مع نقطتى تونجورو و مسوه عن قسم المديرية الجنوبى وألف منها مركزا قائما بذاته وفوض الى فيتا حسان القيام بادارته. وكان قد احتل «مسوه» ٤٢ خطريا وعند وصول فيتا حسان أرسل هـولاء الى تونجورو ابتغاء زيادة تقوية هـذه النقطة وبعث بثلة مؤلفة من ٤٢ جنديا نظاميا بصفة حامية في مسوه وعهد بقيادة هذه الحامية الى اليوزباشي شكرى افندى .

واحتج كباريجا بواسطة كازاتى على احتلال هاتين النقطتين الواقعتين في مملكته إلا ان هذا الاحتجاج لم يجاوز حد الكلام وظل حبرا على ورق.

وعلم أمين باشا بوصول محمد برى الى كيييرو وذلك عندما أراد أن يباشر القيام بسياحة فى البحيرة . وكان أمين باشا برغب فى هده الريادة من زمن مديد . فانتقل الى هذه الجهة وبعد أن أقام بها تمانية أيام انقلب راجعا الى وادلاى ومعه فيتا حسان و برى .

# 

القسم السابع من أول ينــاير الى ٣١ ديسمبر

وفى ٢ يناير سافر جونكر و فيتا حسان ميممين بـــــلد الأونيورو للاقامة فيــــه . وكانت هذه هى الخطوة الاولى في سبيل الاقتراب من بلاد المدنية إذ أنهم بذلك يستطيعون الاتصال بالبعثات الانكليزية التي في أوغندة . ولسوء الحظ ذهبت هذه الآمال مع الرياح ولم يجنيا منها سوى خيبة جديدة تضاف الى ما سبقتها . وفي ٢٧ فسراير تلقى أمين باشا خطابا من نوبار باشا رئيس مجلس النظار يدعوه فيه الى إخلاء مديرية خط الاستواء والرجوع الى الديار المصرية عن طريق زنربار ويصرح فيه بأن الحكومة تخلت نهائيا عن ممتلكاتها في السودان ابتداء من آخر مايو سنة ١٨٨٥ م . وأطلعهم المستر ماكاى المبشر وكيل البعشة الانكابزية في أوغندة من جهة أخرى على سلسلة من المكاتبات فيها نعى غوردون باشا وكافة الحوادث الخطيرة التي وقعت في العالم دون أن تصل اليهم أخبارها .

وهذا البريد ورد لهم بواسطة محمد برى وهو رجل طرابلسي قـام

بخـــدمات جليلة للشركة الدولية الأفريقية وأحضر لهم مكاتبات اخرى من السير جون كيرك قنصل انجلترا في زنربار أرشدهم فيها عن طرق ووسائل العودة .

أما أمين باشا فالحكومة المصرية فوضت اليه تفويضا تاما أن يتصرف حسما براه ويستحسنه.

ومع ذلك فهــــذا الباب الذى انفتـح أمامهم ما كان منظورا أن يبقى مفتوحًا هكذا زمنا طويلا إذ أن الحرب دارت رحاهًا بين أونيورو و أوغندة والطريق الذى فتح أمامهم لم يلبث أن أوصد ثانية .

وسافر جو نكر موليا وجهه شطر أوغندة وفى غضون ذلك كان فيتا حسان قد نزل فى صفة بحيرة البرت نيانزا الشرقية ومنها ذهب الى وادلاى .

ولما كازاتى أمين باشا يميل كثيرا الى تجديد العلائق مع كباريجا كلف كازاتى أن يذهب ليخطب وده . وكان أمين باشا يأمل أن يجنى من وراء هذا الود فوائد جملة . وتطوع كازاتى وقبل القيام بهذه المهمة التى ليس فيها شيء تشتهيه النفس أو يشرح الصدر . وفى ٢٠ مايو ولى وادلاى ظهره راكبا الباخرة « الخديو » التى أقلمت به الى كيبيرو القائمة على ضفة محيرة البرت نيازا الشرقية .

وقبيـل آخر مايو بلغ كازاتى عاصمة أونيورو . وفى ٢ يونيـه سنة ١٨٨٦ م سمح له كباريجـا بالمقابـلة . وكان الملك يبدى نحـــوه فى هــذه المقابلة شيئـا كثيرا من العطف فانتهز كازاتى هــذه الفرصة وعرض عليـــه الغرض من زیارته وقدم له طلبات أمین باشا وهی تنحصر فی حریة مبادلة المراسلات وحریة مرور البضائع الواردة عن طریق أوغندة و زنربار و الموظفین و الجنسود العائدین الی الدیار المصریة ثم انتداب و کیل له لیقیم فی وادلای . و کانت الکراهة التی تولدت فی قلب سکان أونیورو من جهة مصر من یوم أن برز لهم سیر صمویل بیکر شاهرا السلاح قد بثت فی روع الملك الریبة والحدذر . وعبثا حاول کاتاجورا ذلك الوزیر الذی قد بلغ من الکر عتیا أن بین للملك أمیال المدیر السامیة و بالعکس کان یقوده رجل زنرباری یقال له عبد الرحمن بهتاج الحزب العسکری الذی کان یقوده رجل زنرباری یقال له عبد الرحمن بهتاج و بدس الدیائس السافلة سرا ضد الحکومة .

وقبل الملك في نهاية الأمر أن يسمح بمبادلة المراسلات ولكنه كان يحجز الخطابات الواردة من أوغندة وقبل أيضا مرور الجندود بشرط أن يكون ذلك في فدترات متباينة وعلى دفعات متعددة وفي كل دفعة عدد معين.

وبسط يده بالوعود في يختص بصديقه الطبيب كما كان يسمى أمين باشا غير ان كانت تساوره الرب من جهة صداقة كباريجا هذه . وقد عقد صلات خفية مع نجار زنربار الذين في أونيورو وبواسطة هيؤلاء أمكنه مراسلة المبشرين الانكايز في أوغندة . ولم يمض إلا وقت قصير حتى وقف على مجرى الأمور . فلقد كان كباريجا أصدر أوامره بحجيز محمد برى الطرابلسي في الحسدود وكان عائدا بمنسوجات واقترح « أي كباريجا » على موانجا ملك أوغندة الذي جلس على عرش هذه المملكة بعد أبيه أن يشترك معه في القبض على فصائل الجنود التي تسير منفردة في جوف

مملكتيهما وتجريدها من الأسلحة .

واستقر الرأى بكاراتى على أن يذهب لمقابلة كباريجا ويبلغه أنه على بينة من مجرى الأحوال فلا تخفى عنه منها خافية .

وفى ١٠ أكتوبر تقابل بالفعل ممسه وبعد محادثة طويلة ذكر له فيها بعض الحقائق المرة حصل منه على توكيد بأن مجمد برى سينال ترخيصا بالقدوم ثم الذهاب الى كيبيرو القائمة على الشاطىء الأيسر لبحيرة البرت نيازا حيث أمين باشا في انتظاره.

وفى ١٢ منه ذهب محمد برى بالفعل الى كيبيرو وسلم أمينا باشا المنسوجات و السلع التى كان منتظرا اتيانه بها . وقد أحدث قدومه بهذه البضائع أحسن تأثير فى نفوس أهالى وادلاى لأن الجنود الزنوج رأوها بأعيبهم ولمسوها بأيديهم . وكيف تبقى الريب بعد ذلك كامنة فى صدور الجنود من جهة سهر الحكومة عليهم وها هى تمدهم ليس بجواب فحسب بل برجل يحمل أحمالا ثقيلة تحتوى على أنواع منوعة من السلع وبما أنه قدم عن طريق أوغندة و أونيورو فهذا دليل ساطع على أن الطريق مفتوح . وعدا ذلك فان جنديا يقال له سرور كان سافر مع جونكر قد عاد أيضا مع برى .

وقد أحدثت كل هذه الأحوال أحسن أثر فى نفوس الجنود وفعلت فيهم أيمن وأنفس تأثير لردهم الى الطاعية التى كانوا طرحوها ظهريا من زمن .

وكتب أمين باشا الى الملك خطاب شكر وكتب كذلك الى وزرائه

والى عبد الرحمن وهذا الأخير كان على حسب رأى كازاتى من ألد أعدائه وان لا فائدة منه ولا عائدة .

وفى ٢٤ نوفم بر مات الوزير كاتاجـورا موتة فجائيـــة . ويقال انه مات مسموما . وكان كاتاجورا صديقا حميا للحكومة ولذلك جاءت وفياته ضربة أليمة فوق رأس قضيتها .

وفى ه ديسمبر سافر محمد برى الى أوغندة ثانية ومعه أحمال ثقيلة من العاج بقصد المبادلة عليها بأقمشة أما أولئك الذين ودعهم حدين سفره فهؤلاء دبت فى قلوبهم الشجاعة وتفتحت أمامهم الآمال.

وكانت الأحسوال في خلال ذلك تستفحل وترداد سوءا على سوء في أونيورو . فالملك والاهالي رأوا أنهم أخطئوا عندما قام بظهم ان في استطاعهم ان ينالوا مبتغاهم من جار يحسبونه تقيلا مرهقا . والعاج وكذلك الأسلحة التي تتوق اليها نفوسهم ويشتهونها كان دون الحصول عليها خرط القتاد بالنسبة لما عاينوه من المقاومة .

ومنع كباريجا بيسع اى شىء للحكومة أو ربط علائق مسع كازاتى ونفى الى الحسدود رجلا يقال له أبو بكر كان ينقسل الطرود الى الحكومة . واستحضر الى قاعسدة المملكة رئيسين وأمر باعدامها جزاء توريدهما زادا لامين باشا . وحرك الملك سرا عوامسل الثورة بين قبائل الشولى و اللور وعقد النية على ان يهاجم وادلاى اذا انتشرت الثورة وامتد لهيها .

وفى خلال قيام كباريجا بهذه الأعمال التى كان قد أبلغها كازاتى الى أمين باشا اجترأ هـذا الملك ودعا المدير لزيارة أونيورو وأكد محض صداقته ومودته غير أن أمينا باشا أذعن لنصائح كازاتى ولم يباشر القيام بهذه الزيارة ولم يتحرك لها لأنه كان من مصلحة الجميع أن لا يبارح البلد .

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الاول للعام القادم.





## فهرس مرس مرس مرس

| قبل ص ۳۳     | • | اليـــوزباشي كازاتى .       |
|--------------|---|-----------------------------|
| Yo »         | ٠ | فيتـــا حسان                |
| <b>૦</b> ٩ » | • | خريطة محطة دوفيليه العسكرية |
| \·~ »        | • | البكباشي عثمان افندي لطيف   |
| <b>***</b>   | • | البكباشي حواش افندي منتصر   |
| آخر الكتاب   |   | خريطة مديرية خط الاستواء    |

## فهرس

## موضـــوعات الجـــزء الثاني

| الصفحة  | الموضـــوع                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y# _ #  | حكمدارية أمين باشا                                                                                          |
| Y1 - 1Y | سنة ۱۸۸۰ م :_<br>۱ _ ملحق سنة ۱۸۸۰ م _ القسم الثاني من                                                      |
| 11 - 11 | رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء                                                            |
| 74 - 77 | <ul> <li>۲ ملحق سنة ۱۸۸۰ م ـ القسم الأول من</li> <li>رحلة اليوزباشي كازاتي في مديرية خط الاستواء</li> </ul> |
| 9Y - YE | حكمدارية أمين باشا                                                                                          |
|         | سنة ۱۸۸۱ م :_<br>١ ـ ملحق سنة ۱۸۸۱ م ـ القسم الثالث من                                                      |
| ۹٥ _ ٨١ | رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء                                                            |
| ۹٧ _ ٩٩ | ٢ ـ ملحق سنة ١٨٨١ م ـ القسم الشاني من                                                                       |

| الصفحة         | الموضـــوع                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 - 9X       | رحلة اليوزباشي كازاتي في مديرية خط الاستواء حكمارية أمين باشا سنة ١٨٨٠ م:-             |
| 171 - 117      | ١ _ ملحق سنة ١٨٨٢ م _ القسم الرابع من                                                  |
| 178 - 177      | رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء ٢ _ ملحق سنة ١٨٨٢ م _ القسم الثالث من |
| 10 178         | رحلة اليوزباشي كازاتي في مديرية خط الاستواء حكمهارية أمين باشا سنة ١٨٨٣ م :-           |
| 184 - 180      | رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء                                       |
| 100 _ 189      | رحمله الصبيب جو محرق الما م القسم الرابع من                                            |
| 727 <u>101</u> | رحلة اليوزباشي كازاتى في مديرية خط الاستواء حكمداريت أمين باشا سنة ١٨٨٤م :-            |
| 740 - 4        | ١ _ ملحق سنة ١٨٨٤ م _ القسم السادس من                                                  |

| الصفحة           | الموضوع                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
|                  | رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء |
| 727 - 727        | ٢ - ملحـق سنة ١٨٨٤ م - القسم الحـامنس من         |
|                  | رحلة اليوزباشي كازاتى في مديرية خط الاستواء      |
| 74X _ 727        | حکمداریت أمین باشا                               |
|                  | اسنة ١٨٨٥ م :                                    |
| 444 - 4·4        | ١ - ملحق سنة ١٨٨٥ م - القسم السابع من            |
|                  | رحلة الطبيب جونكر الثانية الى مديرية خط الاستواء |
| 747 - 417        | ٢ - ملحق سنة ١٨٨٥ م - القسم السادس من            |
|                  | رحلة اليوزباشي كازاتي في مديرية خط الاستواء      |
| ۳۸۰ – ۳۳۹        | حكمدارية أمين باشا                               |
|                  | سنة ۱۸۸۶ م :                                     |
| ۳۸۰ <i>–</i> ۳۸۰ | ١ ـ ملحق سنة ١٨٨٦ م ـ القسم السابع من            |
|                  | رحلة اليوزباشي كازاتى في مديرية خط الاستواء      |

## استدراك

| الصــواب        | الخطاً         | السطر | الصفحة |
|-----------------|----------------|-------|--------|
| يسافرا          | يسافر          | 1 &   | 11     |
| وأقاموا         | وأقامو         | ٤     | ٥٢     |
| خور أيو         | خور أييو       | ۲و۱۷  | ۲٥و٥٧  |
| الاصقاع         | الاقصاع        | 0     | 09     |
| أبي زيد         | أبو زيد        | ٨     | »      |
| وخبرا           | وخبر           | 17    | ٨٩     |
| المستر ماكاي    | المستر مكي     | ٤     | 1.4    |
| ويغار           | ويغير          | ٦     | 1.0    |
| Azanga          | Azangs         | 1 1 2 | 11.    |
| علی افندی جابور | علی افندی جبور | ۲     | 177    |
| فيجدوا          | فيجدون         | 71    | 100    |
| لاذوا           | لاذو           | 10    | 144    |
| الضفة           | الفضة          | ٧٠    | 770    |
|                 |                |       |        |





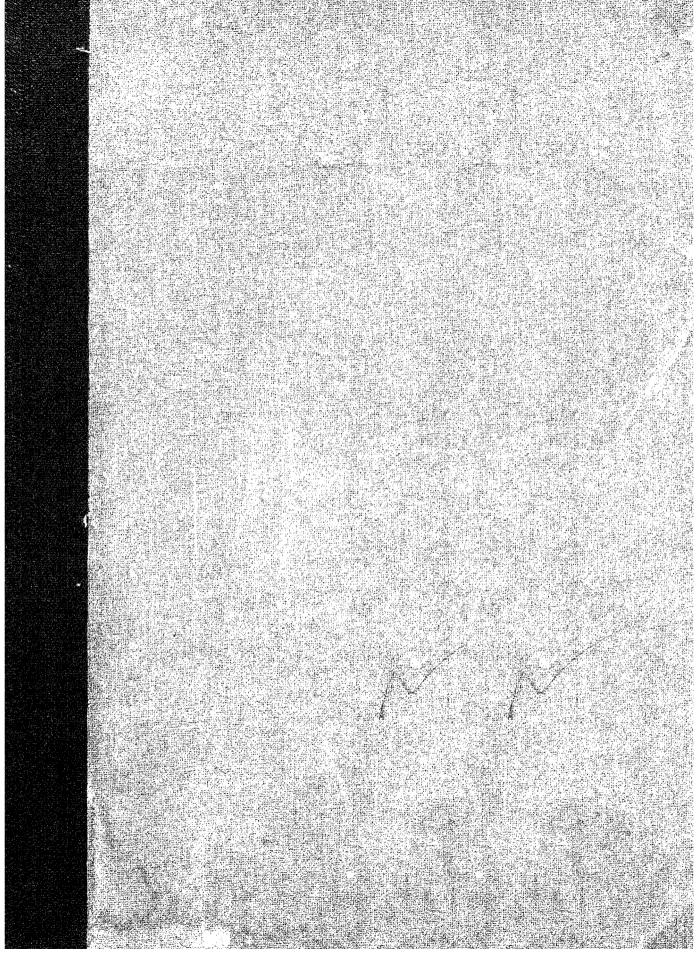